



كُلِّ عَلَدٍ وَانْتَانَتُهُ لَا الْهَ الْآلَنْتَ اللَّا فِي فِي عُلُوِّهِ وَالْعَالِي فِي دُنُوِّهِ وَانْتَ الله لْاللهَ الْالنَّانْتَ ذَوْالْبِهَا وَالْجَدُ وَالْكِبْرِيَاءَ وَالْجَدُ وَانْتَ اللَّهُ لا اللَّهِ الْمُ الْمُ اللَّهُ عِنَانَنَا النَّسُكَاءَ مِنْ عَيْرِ سِنْ إِوْصَةَرْتَ مَاصَةَرْتَ مِنْ عَيْرِ مِنْ إِلَّا فَ ٱسَتَكَعْتَ ٱلمُبُنَّدَ غَارِيهِ بِالْاحْتِلَاءِ ٱنْتَ اللَّذِي قَكَّدَنَ كُلَّ شَيْحٌ تَقَدُيرًا ف وَيَتَمَرُّتُ كُلَّ شُؤْنَيَشِيْرًا وَدَّبَرْتَ مَا دُوْنَكَ تَكُبِيرًا أَنْتَ الْآنِ عَ لَوَيْعَنِا تَ عَلَىٰ خَلْقِكَ شَيَ مُكَ وَلَوْيُوا ذِرْكَ فِي لَمْ لِكَ وَذِيُّ وَلَمْ كَكُرُ ٱلْكَ مُسْلَاهِ لَكُ وَلَانْظِيْرُانَتَ الَّذَيْ ادَّدُتَ فَكَانَ حَتَّامَا ادَّدْتُ وَقَضَيْتَ فَكَانَ عَلَّا الْفَضَيْتَ وَمَّكَتَ مَّكُارَ فِضِفًامَا حَكَتَ انْتَ الْذَيْ لَا يَعُونِكِ مَّكُا لَا وَلَوْ يَقَتُمْ لِسُلُطَانِكَ سُلُطَانَ وَلَوْ يُعَيِّيكَ بُوْهَا كَوَكُلْبَيَا 'نَ انْتَ الْهَانِحْ حَصَيْتَ كُلَّ شَيْءً عَلَدًا وَجَعَلْتَ الْكُلِّ شَيْءً أَمَالًا وَ فَلَّ رَبُّ كُلَّ شَيْءً نَقَتْ إِينًا ٱنْتَالَّذَيْ قُصُّرَتِٱلاَّوْهَامُّ عَنْذَا بِنَكْتِاتَ وَعَجَرَبِٱلاَّفِهَامُ عَنْكَيْفِيتَتِكَ ۪ڡٙڶۄؙٙؾ۫ۮؙؽؚڶؽؚٱ؇ٙۻٵۯؠۘٷۻۣۼٲۑؽؽڗۣٵؾٲٮؙؾٵڵۮؘؚؽ؇ؿ*ڠؖۮؙڡؙڰۮ*ۣ۫ۯػ*ڡۮ*ؙۅٛۮٲڡڵۊ ُمُّتَّلُ فَكُلُوْنَ مَوْجُودًا فَلْمَرَّكُكِدُ ثَنَّكُونَ مَوْلُوْدًا اَنْتَ الْذَيْ لَاضِلَ مَعَكَ فَيُعَانِدَكَ وَلَاعِدُا أُفْكِمُ إِنَّ لِكَ وَلَا زِنْلَ لَكَ فَيَعْا رِخَدَكَ أَنْتَ الَّذِي لِبُتَّكُ واخترع واسيتي آت وابتاكم واحسن فننع ماصنع سبيماتك ما أجاله أنك ؖۅٙٳڛؿ۬ڡۣٵڮؙۯ؞ڷٳڹ؆ڬؙٳڹٛڬٷۮػػۼؠڷؚڮٙۊۜ؋۫ۯۛڨٲڹڮۺۜؽؗٳڹڮڡڔۧ<u>؞ڂڸؽڣ</u> مْ الْقَفْفَاتَ ءَدَ وُيُفِ مَا اَرْقَافَاكَ وَحَكِيْمِمَا اَعْمَ فَكَ سُبْحَانَكَ مِرْ صَلِيْكِ

كَ وَجَوْادِمْ الْوَسَعَكَ وَرَفِيعِمْ الرَّفَعَكَ ذُواْلِبَهَا ۚ وَلَلْجَارِ وَٱلْكِبْرِيَا ۗ رِّ سُهُ إِنَاكَ بَسَطَتَ بَالِحَيْرَاتِ يَدَكَ وَعُرِفَتِ الْطِلْأَيَّةُ مِنْ عِنْدِكَ فَكُنِّ لِ سَكَ لِدِينِ أَوْدُنْيا وَجَدَاكَ سُجُما بَكَ خَضَعَ لَكَ مَنْ جَرَى فِي عِلْمِكَ مِنْهَم لِعَظَ يَرِكَ مَا دُونَ عَمْ شِيكَ وَافْقَا دَالِيتَسَالِيْمِ لَكَ كُلُّهُ لَيْقِكَ مسيانك لاغتش ولا يمجش ولا شتر ولا يتكا دُولا ثَمَا طُولا ثُمَا طُولا ثُمَا طُولا ثُمَا ذُعُ وَلاَثِمَا نَيْ وَلاَثَمَا رِي وَلاَ مُمَا وَعُ وَلاَ ثَمَا كَرُسُتِهَا نَكَ سَبِيلُكَ حَدَدُ وَأَمْرُكَ دَشَكُ وَانْتُ حَيْصَدُ سَبِيهَا نَكَ هُوَلْكُ حَكُوفٌ فَصَا وُكَ حَدْثُو وَ الماهِ أَلْاياتِ فاحِرَالتَّمُولِتِ إليهَ انشِّكارِي اتَّا لَهَدُ حَمَّلًا بَدُ وَمُربِدُ وَامِلَ لَوَمَاتُ الْمِدْ حُدَّا خَالِمُ إِنْ عَمَيْكَ وَلَكَ آلْجُولُ وَلَا يَى صَنْعَاتَ وَلَكَ ٱلْحَدَّدُ إُحْنَا بَإِيدُ مَنِي وِمَا لِنَا مَا لَكَ الْمُهَا مُعَالًا كُمِّ مَ يُركِ إِلَى الْمِادِ لِهِ وَيَشْكُو الْهَ اعْنَ ﴿ كَانُوْكِي مِنْ الْكِوْمُمُا لِإِينَامِيْقِي إِلَّا لَكَ وَلَا يَتَقَرَّبُ مِهِ الْآلِكِ الْكَ كَمْسُلًا المرامية الاقالاء فستدعى به دفاه الافر علا يقضاعف عل عوديد إين مَعِ نَانِ وَيَنْفِ الْمُعَدُ نَضْهِ افَامُمَوْلِ فَدُّتُهُمَّا كِفَوْعِرُ الْحَصَالَيْرَ الْحَفَظَةَ اِوَرْبِ أَنْ لَيْ مِنْ الْحُدَّةِ وَيُرَاكِنَا الْتُدَامِينِهِ الْمِينَا الْمُعْرِينِ الْمُعْرِيدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ إُ مَارِدُ الْكَانَ لِيَسِدُ كَانْ لِيَعَيْمُ الْمُجَالِدُ إِنْ مَنْ لَهُ فَيَسْدُنِيرُ وَكُلْهُ إِلَيْهُ الْمُ العِمَّةُ فَا أَوْمُ عُنُونُ بِبِنَا وَإِنَّهُ وَأَنْ أَنْ أَوْمُ وَأَنْ فَيَ الْمِنْ فَوْرَا مَا فَا

المان ال المان ال

المالية

خَلُوُّمِتْكَلُهُ وَلَا يَعْرِفُ اَحَدُّسِواكَ فَضْلَهُ حَدَّايُعْانُ مَن أَجَتُهُ لَدُنْعُلُمْكِمُ وَيُؤْتَيُهُمُنَ آغَرُقُ نَوْغًا فِي تَوْفِيتِهِ حَلَا يَجْمَمُ اخَلَقَتَ مِنَ الْحَايُرُ وَيَنْتَظِ مَرْ الْمُتَ خالِقُهُونَ بَعْدُ كُونًا لا تَحْدَافَنُ بُ إِلَىٰ قَوْلاِتَ مِنْ أَوْلا أَحْدُ مُتَرْبَحِهُمَدُ كُ ؠڔ؞ڂڷ؆ۑؙۅؙڿڔؙؠػۯڝؘڵؾٵڵڹؘۣ۫ؽڐڔٷٷڗۣ؋ۘۊؾڝڵڎؙؠؠٙڔؽڋؠۼڰ؆ٙۻۯڽڔٳڟۊڰ ؙڡ۪ٮ۫۫ڬڂۛؠؙؙڵۼۣؠؙڮػؘۄؘۅؘڿڡۣڬؘؘۘۘۅؽؿ۬ٳؠڷؙۼڗۜٛۘڿڵٳڮ؆ؘۺۜڝٙڷۣۼڵڰڰۺۑڎ ۠ٳڸڡؙۼۧٳۑؙٳ۫ڵٮؙٛؽ۫ۼۣٙٵۣڵڞڟڣٞٳۘڵڰڗؘؿٳڷڡ۫ۼڗۜؠ؞ؚٳؘڡ۫ڞؘڷؘڞڐٳؾػۊؠٳڍڬٛڡڵۑڎٳؘٮڗؘڠ بركانيك وتزخم عليه وامتع وكاياك دبي صل على يتي واله صلوة فاحتية لَاتَكُونُ صَالُوةً ٱذَكِرْمِنْهَا وَصَلَّ عَلَيْهِ صَالُوةً نَاسِيَةً لَا تَكُونُ صَالُوةً ٱ تَنَى ُمِنها وَصَلِّ عَلَيْهِ صَلْوَةً وَاضِيَّ لَا تَكُورُ بُصِنْوةً فَوْقَهَا رَبِّ صَلَّ عَلَى مُعَيَّد وَالِهِ صَلَوْةً رُّضِيْهِ وَيُزَيْدُ عَلَادِضِاءُ وَصَالِ عَلَيْهِ صَلَوْةً رُّضْيِيكَ وَيَزَيْدُ عَلَى بِضَالَةً لَهُ وُصَلِّ عَلَيْهِ صَلْوَةً لِا تَرْضَىٰ لَهُ إِلاَّ بِهَا وَلَا تَرَكَٰ عُيْرٌ الْهَالَ اَهْ لَارَبِ صَلِ عَلِي مُعَالَمُ مُن وَالِهِ صَلْوَةً مُخْلُوذُ وَضُوا نَكَ وَيَتْصِلُ اِنْصَا اَمْنَا إَعَلَائِكَ وَلا يَنْفُلُدُ كَا لا إِنْكَ دَيِّال أَنْكَ دَبِي صَلِي عَلَى عَلَيْ وَالِهِ صَلْوَ الْمُنْفِالم صَكُواتِ مُلَا يُنْتِكَ وَانْبِبُمَا يُكَ وَدُسُ لِانْتَ وَاهْ لِللَّهِ مِنْكُ وَنُشَّتُمُ لَا يَال صَلُواتِ عِمَادِ نَتَكِنْ جِبَّكَ وَا يَسْلِكَ وَا هَرِلِ إِمِ بَرِلْكَ وَيَجْتِمُ عَلَيْ صَمُوا : يُحْرّ سَنْ ذَرَاتَ وَتَوَا نَنَامَ إِنَّ احْمَنَا فِي مَ نُقِدَ عَا نَبْدِ عَالِي مُعَلِّي ثُمَّارِ أَمَا لِلهِ مَعَملُوا اللَّهِ عَلَيْ نُعْبِرُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَّهُ عَلَيْكُوا عَلَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَّهُ عَلَيْكُوا عَلَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُوا عَلَاكُوا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَّهُ ع بِكُوْ صَلَوْهِ مِذَا لِعَدَهُ مُكَانَّلُونَ وَكُوْ الْمُسْلِو وَعَلَى مَسَاوَةً مَرَ فَيَسَمَّ لَكَ عَدِي

وْنَكَ وَنُنْتِينُ مُمَّ ذَلِكَ صَالَوْةً تُضَاعَفُ مَعَهَا يَلْكَ الصَّلَوَاتُ عِندَهَ هَاقَيْنِهُ الْكُرُوْرِالْانْآوِرِيادَةً فِي نَضَاعِيفَ لا يَعَدُ هَاغَيْرُكَ دَيِّ صَلَّ عَلَى كَائِب لَيْلِ بَنْبِينِهِ الْغِنْزِينَ لَخَنْزُمَّهُمْ كِالْمِيرِكَ وَجَعَلْمَامُ مُحْوَنَةُ عِلْدِكَ وَحَفَظَةً دِيْبِكَ المُنكَاثَاتَ فِي أَرْضِلْتَ وَجُهَاتَ عَلَى عِبْادِكَ وَطَهَرْتُهُ تُومِنَ الرِّجْوِلَ التَّاسِ المَلْهُمُرُ بِإِيادَ يُنِكَ وَجَمَلْتَهُمُ الْوَسِيْلَةُ النَيْكَ وَالْمَسْلَكَ اللَّهِ جَنَّيَكَ رَبِّ صَلِّعَلَىٰ عُمَّادٍ وَالِهِ صَلَاةً بَعُزْلُ لَمَ عُنِهَا مِنْ نِعَلِكَ وَكَامَتِكَ وَتَكْثِلُ لَمَ مُ الانشَيَاءُمِرْ بَعَطَايَاكَ وَنَوْافِلِكَ وَتُوَفِّرْ عَلَيْمِ مُ الْعَظَمِنْ عَوْآثِدِكَ وَفَوْآثِدِكَ تتوصِّل عَلَيْهِ وَعَلَيْمَ يُرْصَلُوهُ لَا أَمَدَ لِلْأَوَّ لِهَا وَلَا غَايَةَ لِلاَمَدِ هَا وَكَا فِفَا لَيْمَ كِلاِخِهارَتِوصَلِ عَلَيْمُ رَذِنَهُ عَرْشِكَ وَمَا دُوْنَهُ وَمِلْكَ سَمُوانِكَ وَمَا فَوْقَهُنَّ وَعَدَدَادَخُوسُكَ وَمَا تَعَنَّهُنَّ وَمَا بَيْنَهُ يَ صَلَوْةً ثَقِيَّ بَهُ مُرْسَلَك ذُلْغِي وَتَكُونُ لِكَ وَهِمْ وَرِضَّ وَمُتَصِّلَةً بِيَظَائِوهِ مِنَ آبَكًا ٱللَّهُ مَرِاتَكَ ايَّدُتَ دِيْنَكَ فِرْكُلِّ فَانِ بِالِمِامِ ٱقْمَتَهُ عَلَىَّ الْعِبَادِكَ وَمَنَائَا فِي بِلَادِكَ بَعْدَانَ وَمَعَلْتَ حَبْلَهُ بِحَبْلِكَ وَجَعَلْتَهُ الذَّرِيْعَةَ الزِّ وِضِوا نِكَ وَ افَةَ ضَتَ طَاعَتَهُ وَحَدُّدُتَ مَعْصِيَتَهُ وَامَرَتَ بِإِمْتِنَا لِ آمْرِهِ وَ اللانْتِهَا وَعِنادَ نَهَيْهِ وَانْالْاَيْقَلْمُهُ مُتَّقَدِّمٌ وَلَا يَتَاخَّوْعُنَهُ مُسَارِّحُ انَهُ عَصْمَةُ اللَّا يُؤِينَ دَكُمْ الْوُمِنِينَ وَعُرُوهُ الْمُسْتِكِينَ وَبَعَاا مُالْمِينَ اللهُ مَوْادَنِعُ لِوَلِيْكِ شُكُومَا اَنْعُتَ بِهِ عَلَيْهِ وَادْنِعْنَامِتُكَهُ فِيْهِ وَاسِهِ

يِنْ لَدُنْكَ سُلُطْانًا نَصِيًّ لِ وَا فَتَحْ لَهُ فَتَعًا يَسِيرًا وَاَعِنْهُ بِكُنْنِكَ ٱلْأَعَنُّ وَاشْدُد َذُرُهُ وَقَوْعَضُدُ وَمَا عِبِهِمِينَٰ إِلَى وَاجِهِ بِحِفِظِكَ وَانْفَعُرُهُ مِمَا لَأَيْكُتِكَ وَ مَّدِدُهُ بِجُنْدِكَ الْمَاغُلَبُ وَا يَمْ يَهِ كِنَا بَكَ وَحُدُودَكَ وَشَارِيعَكَ وَسُنَنَ دَسُوْلِكَ صَلَوْا ثُكَ اللَّهُ تَمَ عَلَيْهُ وَاللهِ وَاحْي بِبِهَا اَمَا تَهُ الظَّالِوُنَ مِرْ مَعْ الِمِر ݚؿڹڬٵۜٵۛۻڵؠڔڝڵڶٵٛڰٷڔۼڽٛڟڔؠۛۛۼۘؾڬٷٳڹڹؠ؋ٳڵڟۜڰ*ڗؖٳۼۘۊۥٛڛۜؠؽ*ڸػٙڡٙٳۘۮؚڵ مِرِالنَّاكَبِيْنَ عَنْصِوْلِطِكَ وَانْحَقْ بِهِ بَعْنَاةً فَصْدِكَ عِوَجًّا مَا لَنْ جَالِبُكُوْلِيَا لِئَكَ كَابْسُطْ بَكَهُ عَلَى اَعَلَا يُكَ وَهَبُ لَنَا كَافَتَهُ وَرَحْمَتُهُ وَتُعَظِّفَهُ وَتَحَلَّنُهُ وَ اجْعَلْنٰالَهُ سامِعِيْنَ مُطِيعِيْنَ وَفِيْ رِضْاءُ ساعِيْنَ وَإِل**ىٰنَفُ**مُّ يَرِّهِٱلْكُاٰفَعَةِ عَنْهُ مُكْنِفِيْنَ وَالِيَكَ وَالْمُرَسُولِكَ صَلَوْاتُكَ اللَّهُ تَوْعَلَيْرِوَ اللَّهِ مِنْ لِكَ مَّقَرِّ بِبِنَ ٱللَّهُ مُّروصَ لِآعَلٰ وَلِيَا رَهِمُ الْعُثَرَ فِيْنَ بِمَعْا مِهِمُ الْمُتَّبِعِيْنَ مُصَحَّمُ الْفُتْغَيِّنَ اتَا دَهُمُ الْلُحَسِّكِينَ بِعُرَد غِيمُ السُّمْسَكِينَ بِوِلَا يَتَمِرُمُ الْمُؤْتَانِّنَ بِإِمَا مَتِيرُمُ السُكَيِّيْنَ كِنْرُ هُمُ الْجُنُهَ لِيْنَ فِي طَاعَيْمُ الْمُنْتَظِيِّ بْنَ ٱيْاعَكُمُ الْماقِيْنَ الْمَيْمَ آعَيْنَهُ كُمُ الصَّلَوٰ إِن اللَّهُ الكَاتِ الزَّاكِياتِ وَسَرِّمْ عَلَيْهُمْ وَعَلَىٰ رَوْاحِهُمَ وَاجْمَع المَجْمَعُ عَلَىٰ النَّقَوْىٰ ٱمْرَهُمُ ڰَاصَٰلِمُ لَهُمُ شَوَّغَهُمُ وَتَبْعَلِمَ مُرَاتِكَانَتَ النَّوَابُ الرَّحِيْءُ وَخَيْرُ الْفَا فِوْيَنَ وَاجْعَلْنَا مَعَهُمْ فِي دَارِ السَّالْمِ بِوَحَمَيْكَ بِاٱنْحَمَرا لْوَاجِمِينَ الله عَرَاهُ لَا يُؤْمِرُ فَرُبُو مِنْ فَيْ أَوْمُ مِنْ فَيْ فَكُرِّمُتُ أَوْ فَكُمْ مَا فَا فَكُمْ مَا فَيْمِر وَمَنَنْتَ وَيُهِ بِعَفُولَ وَاجْزَلْتَ وَيُهِ عَطِلْتَكَ وَتَفَعُمُلُتَ بِمِعْلِ عِبَادِكَ

ٱللهُ مَّرِوَانَاعَبُدُكَ الذَّيِ كَنْمَتَ عَلَيْهِ قَبْلُ خَلْفِكَ لَهُ وَبَعْدَ خَلْفِكَ إِيَّاهُ جْعَلْتَهُ مُكِنَّ هَدَيْتَهُ نِدِبِيْكَ وَوَفَقَتَهُ لِجَقِّكَ وَعَصَّمَتَهُ بِمَبْلِكَ وَأَذْفَلْنَا في جذيك وَادَشَدُ وَهُ لِمُوالاتِ آوَلِيَا أَهِ لَتَ وَمُعَاذا وَاعَلَا يُكَ نُتُمَّ امَّرْتُهُ فَكُمْ يَا يَمُوْ وَنَجُومُونَكُمْ يَغُزُجُ وَنَهَيْتَهُ عَنْ مَعْصِيَيتِكَ فَخَالَفَ ٱمْرَكَ الْحِنْهِيكَ لامُعَانَدَةُ لَكَ وَلا إِسْيَكُمْ الْأَعَلَيْكَ بَلْ دَعَاهُ هَوْا وَ إِلَىٰ مَا فَيَكْتَهُ وَالْحِ نَا حَلَّدَ نَهُ وَآغَانَهُ عَلَى ذَلِكَ عَدُوَّكَ وَعَدُ قَوْهُ فَآقَدُ مُعَلِّيهِ عَارِفًا بِوَعِيْدِكَ رَاجِيًا لِعَفِوا دَوَا يُقَالِنَهُ أُوزِكَ وَكُانَ آحَقَ عِبَادِكَ مَعَمَامَنُنُتُ عَلَيْهِ الْأَيْفَعَلُ وَهَا آنَا ذَا بَيْنَ يَدَيْكَ صَاغِرًا ذَلِي لَا خَاضِعًا خَاشِعًا ظَائِفًا مُعْتَرَفًا بِعَظِيمٍ مِنَ الذَّنُوثِ تَعَلَّتُهُ وَجَلِيْ إِمِرَ أَلْخَطَايَا اجْتَرَمْتُهُ سُيِّيرًا بِصَفِيكَ لايْنَا يَحْمَيَكَ مُوْقِيًّا أَثَمُ لا يَجُيُرُ فِي مِنْكَ بَحِيْدُ وَلا الله بَمْعَيَّ مِيْكَ مَا نِعُ فَعَدُ عَلَّ بِمَا تَعُوْدِيهِ عَلَىٰ مِن اُقَتَّ فَ مِنْ تَعَيُّرُكَ وَجُدُعَكَ بِمِا تَحُوْدُيْهِ عَلَيْنَ ٱلْفَي بِيَرِهُ إِلَيْكَ مِنْ عَفُوكَ وَامْنُ عَلَيْ بِمَا لَا يَتَعَا ظُلْكَ أَنْ مَنْ يَهِ عَلَى مَنْ أَمَّلَكَ مِنْ عُفْزَانِكَ فَاجْعَلْ لِي فِي هٰذَالْلِيَوْمِ نَصِيبًا أَنَا لُبِه حَظَامِن رَضُوا نِكَ وَلَا ثُرُدَّ فِي صِفرًا مِينَ مَيْفَ لِبُ بِرِ ٱلدُّوبَ وُنَ لَكَ مِن إعِنادِ كَ وَانِي وَانِ لَمَّ أُفَلِّهُ مُمَا فَلَكُمُو مُرِنَ الصَّا كِذَاتِ فَقَدْ فَلَكُمْتُ فَوْجِيكًا ا وَنَعَى الْاَضْلَادِ وَالْاَنْدُ وَوَا لَاشْكِلْ وَعَنْكَ وَاللَّهُ الْمِوْادِ الْمِقَ إمرَيْتَ أَنْ مَوُّ قَ مِنْهَا وَتَقَرَّبَتُ إِلَيْكَ مِنَا لَا يَقُرُّكُ مِهِ أَحَدُ مِنْكَ إِلَّا إِلْمُقَلِّم

برُثَةُ اللَّهُ عَنَّ ذَلِكَ بِأَلِمُ إِنَّا بَهِ النَّهُ لَكُ قَاللَّهُ لَكُ فَا لَايْسَتِكُا فَعَ لَكَ وَحُسْرِ الطِّنِّ بِكَ وَالنِّقَرَبِيا عِندَكَ وَشَفَّمْ تُدُرِّكُمْ أَءِ كَ الَّذَّبِّ قَلَّمَا يُجْيَبُ عَلَيْكَ ذَاجِبُ لِكَ وَسَأَلَتُكَ مَسْتُلَةً الْحَقِّيرِ الذَّهْدِلِ الْبَالِيُو الْفَقِيْرِ لَكَا يُفِ الْمُسْتَجِيرِ وَمَعَ ذَلِكَ خِيفَةً وَتَفتُّ عَا *ۮٙؾۘػۊ۠ڎٵۅۛؾؘڵۊ۠ڎٵ؇ڡۺؾڟۣؽڐڔؾٙڲؚڹڗ۠ڵڷ*ٚڰڲڹڗؾۜٷ؇ڡٛؾۘڡٚٵڸؽٳؠڶٵڷڗ ٱلْمُطِيْعِينَ وَلامُسُتَطِيْكُ بِشَفَاعَتِ السَّنَا فِعِينَ وَانَا بَعُلُافَكُ أَلَا قَلِينَ ۅٵۮؘڵٲڵٳؙۮؘڸٞؽؙ<u>ڗؘۅؘڡٙؠ</u>۠ؿڷؙٵڵۮۜ*ڐۜۊ*ٳۅۛۮٷؙڹۿٵڡۜؽٳڡٙؽڶۄٞؽۼٳڿڸٱڵۺۣۜؖؽؽۘؿٛؽؘ الأبَّنُكُ ٱلْكُرُّ وَيْنَ وَيَامِّنُ مَنْ مَنْ إِنَّا لَةِ أَعَا يَٰذِ بَنَ وَيَتَفَعَّنُكُ بِأَيْظِا وَلِيَخَآطِئِينَ انَاكَلُمُ يُوَ كَالْمُعُنِيِّ فُ الْخَاطِئُ الْعَايِقُ اَنَا اللَّهُ عِنْ اَلْهُ مُرْمَلَيْكَ بُحْتِرةً اتَنا ٧لّذَيْ عَسَاٰكَ مُنَكِيَّكَ اَنَا الّذَبِحِ لَ شَعَعْ مِنْ عِباٰدِ لِذَ وَبَا دَزَلَ اَنَا الَّذِيْ هابَ عِبادَن وَامَتَكَ أَنَا الَّذِي لَرُي هُبُ سُطُومًا وَ لَمْ يَخَفُ مِاسَكَ آنَا ٱلْجَايِنُ عَلَىٰ نَعْشِهِ آنَا ٱلْمُوْتَعَنُّ بِبَلِيَّتِهِ آنَا ٱلْقَلِيلُ الْحَيْآءِ الطُّومُ لِيُ الْعَنَّآءِ بِحَيِّقَ مَرِ أَنْتَجَبُتُ مِنْ خَلْقِكَ وَبِمَنِ أَصَطَفَيْتَ لِنَفْسِكَ إِيحَقِّمَنِ اخْتَرُتَ مِنْ بَرِيَّيْتِكَ وَمَنِ اجْتَبَيْتَ لِسَانِلَا بِحُقَّمَ فَحَمَلْتَ طاعتَّهُ وطاعَتِكَ مِنْ حَجَلْتُ مَعْصِيتَهُ كَعَصِيتِكَ بِحَقِّ مِنْ فَرَيْتُ مُوالا تَدُيمُوا لاينك وَمَنْ يُطُنُّ مُعاداً تَدْمِعُا دا يَكُ نَعَلُّنَّ فَعَلَّهُ إِنْ يَوَمِّي هُ نَا بِمِا تَتَغَكَّرُ بِهِ مَنْ جَازَالِيَّاتَ مُتَنَفِيلًا وَعَاذَ بِالسِيعْدَارِكَ

رائز الم

الْمَايْبُ اوَتَوَلِيْنُ بِمِا مَنَوَّ لِيْ بِهِ اَهْلَ طَاعَيْكَ وَالزُّلُفِي لَدَيْكَ وَلَكُمَا مَيْر مِنْكُ وَتُوَكَّمُ نِي مِنْ مَتَّقَكَّدُهِ مِنْ وَفَرْ بِعَهْ لِاكْ ذَا تُعْبَ نَفَّسُ هُ فِيُ ذَا يَكَ وَاجَمُ لَهُ مَا فِي مَرْضًا يَكَ وَلَا تُؤَا خِذُ فِي بِتَقْرِهُ فِي فِي فَرِيكِ إِ وَتَعَدِّيْ طَوْدِيْ فِي حُدُودِكَ وَمُجْاوَدَةِ آخُكامِكَ وَلاَ تَشْتَادُ رِجْنِيُ بامِلْآولتَ لِي ايستِدُلاجَ مَنْ مَنعَنِي خَيْرَمَا عِندَهُ وَلَرْكُنْتُرِكُ كَ فِي *ۘ*ۘڡؙڵٷؙڷؚڹۼؾٙ؋ۑۣ۬ۅؠؘؙۼؾۣۜؽؙؿ۫ۯۮؘۛۊڷڠٵۼٳڣڷؚؽڹؘؘۘۅٙڛٮؘٚؾڔٱڵڡؙؿ۫ڕڣؽڹؘۅۘڹۼڛٛؾڔ الْخَذُ وُلِينَ وَخُذْ بِعَالِي إِلَى مَا اسْتُعْلَتَ مِرِ القَانِيتِينَ وَاسْتَعْبَدُتَ إبهِ التُعَبَّدِينَ وَاسْتَنْقُدُتَ بِهِ المُنْهَا مِنِينَ رَاعِدٌ فِي مِثَا يُبَاعُدُ فِي الْمُعَا إِيَّوَٰلُ بِيَنِيُّ وَبَيْنَ كَيْظَى مِنْكَ وَيَصْلَكَ فِيَ عَنَا الْمَاوِلُ لَدَيْكَ وَسَقِيلَ لِكُ مَسْلَكَ ٱلْحَيْرَاتِ الدِّكَ وَالْسُانِقَةِ الْبَيْنَامِ وْحَيْثُ الْمَرْتَ وَالْمُسْاتَمَةِ فِيهِا عَلَى مَا ادَدَتَ قَرُهُ الْمُحْقِينَ فِيمِنَ يَعْنَى مُرِالْكُ عَرِيْنِي مِا اَوْعَدَتَ أُو ` تَمْرِلِكُنْ مَا مَنْ ثَهْدِينْ مَا لَتُعَرِّضْ بِمَنْ لِمُنْسَلِكَ وَلَا تَكْبَرُ فِي فِيمَنَ إِنْ الْمُنْ الْمُنْزِيِّ إِنْ عَنَ سُرِبِيلِكَ وَنِتَهْ كِيمِن عَمَلُ بِ الْفِتْ تَهِ وَخَلِّصِيْرُمِنْ المُنَوْ اللهُ عَلَى فَاحِرُ فِي إِنَّا فَهُ الْكُرْ لَمَا أَوْ مُعَلِّلُ مَا يَنْ وَبَيْنَ عَلَّا يَغْضِلُنْ الله والمارية والمنقف يرتو فيفني كالتقرض عَيِّق أعِلْ مَن الأَوْضَعَانُهُ مَدْ بِهِ إِنَّ مُن الْمُعْلِينِينَ مِن الْكُمَالِ فِي فَيْ أَلْ الْمُعَلِّي الْمُعْلِقُ الْمُون مُعَلِكً ة ﴿ النَّفَالِمِ اللَّهُ لِي بِهِ مُلَّهِ إِنْ بِهِ مُلَّا أَنْهُ اللَّهِ مِنْ فَضَالِ مُحَتَّتِكَ وَكُ

تُرُسِلْنِي مِنْ يَدِكَ ادِّسْال مَرَ بِلْ خُيْرَةً بِيرُولا مَا جَةَ بِكِ الدَّهِ وَلا اِنَا بَدَّ ڵٙهؙۅۜڵٳڹڗؘۣڡڔؽؚۅؘؿػۜڡؘۜنۜڛٙقطڡۧڹۜۼؽڹڔۼٳۑؾڮۜۊڡؖڹٵۺۺٚڮٙڮ*ڷٳڿٛ*ٚۼؙ مِرْجِيْنِدِاكَ بَلْ خُذْبِيَد يُحِينَ سَقَطَةِ ٱلْمُتَوَّذِيْنَ وَوَهْلَةِ ٱلْمُتَعَسِّفِينَ وَ *ذَ*لَيَّالَمَغ*ْرُوْدِيْنَ وَ وَدَطَي*ِرًا لِهَا لَكِلِيْنَ وَعَا نِنِي مِيَّا ابْتَكَيْتَ بِهِ َطْبَعْا لُتُ عَبِيْدِكَ وَامِلَانِكَ وَمَلِّغِنِي مَنْ الْغَمَنْ عُنِيْتَ بِبرَوَا نَعَتْ عَلَيْهُ وَرَضِيْتَ عَنْهُ فَأَعَشْتُهُ حِيثًا وَتَوَفَيْتُهُ سُعِينًا وَطِوْتِينَ طُوْقَ الاِثْلَاءِ عَمَّا يَحْبُطِ ٱلْحَسَنَاتِ وَيَنْ هُبُ بِإِلْبَرِكَاتِ وَاشْعِرْقَلِيمَ لَازْدِ جَارَ \* نَ المَبْآيِجِ السِّيّمَاتِ وَفَوْا فِي الْحَوْبَاتِ وَلَا شَّغَالِمْ أَيْ يَا لَا ادُرْكُمُ إِلَّا بِلِكَ عَاٰ لَا يُوْضِيْكَ عَتِىٰ عَنْمُ وَارْنِعَ مِن قَلْبِي حُبَّ دُنْيَا دُنِبَتٍ بَسْ عَاعِمْنَكَ ك وَتَصُتَّعَنُ البِيْنَاءُ الْوَسِيلَةَ إِلَيْكَ وَتُذْهِلُ عَنِ التَّقَرُّبِ مِنْكَ وَنَرِيْنَ لِيَ الْمُقَرِّرَةِ مِمُنَاجِا تِكَ بِاللَّكِيْلِ وَالنَّهُ ارِ وَهَبْ لِيْ عِصْمَةٌ تَدُنِيَنِي مِرْ جَيْشَيَتِكَ وَتَقْطَعُنِيْ عَنُ ذَكُوْبِ مَعَا رِمِكَ وَتَقَكِّنِي مِنْ اسْرِ لْعَظَّا ثِمْ وَهَـ بِهِ لِ النَّظُّهُ بِوَ مِنْ دَنَيِ ٱلْوَصِيانِ وَاذَهِبْ عَنِيَّ دُرَّزًا لِحَطَايًا وَسَرِيلُنِي بِسِرُ الْحَافِيَّةِكَ وَدَّةِ نِنْ دِدَاءَمُعا فَا يَاكَ وَجَلِلْنِي سَوَابِعَ نَعَاءِ كَ وَطَاهِمُ لَلَّ يَ فَضُلَكَ وَطُوْلُكَ وَا يَدِنُ بِنُوْفِيْفِكَ وَتَسَادِ يُدِكَ وَاعِثْى عَلَى صَالِحِ النِّيَّتِرُومَ صَابِي ٱلْقَوْلِ وَمُسْتَعْسَنَ الْعَلِلَ وَلَا تَتَكِلُنَّ الْمُحَوْلِيْ دَفُوَّتِيْ دُوْنَ حَوْلُوكَ فَقُوَّتِكِ وَلَا بَحِنْ فِي يَوْمَ رَبُّعَنْ فِي لِلِقِمَاءِكَ وَلَا تَفْضِعَنْ بَيْنَ يَدَّى آ دَلِيآ مِكَ وَلا

تَنْشِيْخِ ذِكْرَكَ وَلَا نَدُهُوبُ عَنِي شَكُلُوكَ بَلْ ٱلْوَمْنِيْدِ فِي احْوَالِ الشَّهُوعِيْتُ ك غَفَلاتِ ٱلجَاهِلِيْنَ لِا لَآءِ كَ وَأَوْزِعْنِيْ أَنَّ ٱثْنِيْ بِمَا ٱوْلَيْتَنِيْرِوَاعْتِرْفَ مِمَااسَدَيْتَدْالِيُّ كَاجْعَلْ دَعْبَتِي الِيَّكَ فَوْقَ دَغْبَتِالتَّاغِيِينَ وَحَمَّد يِمُ <u>ٳؠٚ۠ٳڬٷٙؾٙػ؞ٳٞڵٚٵڝڋؠڹۘٷ؇ؾؙٛۼۮؙڷؠۯۣ۫ۼۛڹۮٵ۠ؿٙؿ۫ٳؽؽػٷڵۺؙٛڲۮؽۣ۫ؠ۪ٵ</u> اَسْمَةُ نِيثُهُ وَلِيَبُكَ وَلَا يَجَبُهُنِي مِالبَصَهَتَ بِهِ الْمُانِدِينَ لَكَ فَاتِّنْ لَكَ مُسَيّلًا اَعْكُمُ أَنَّ الْجُيَّةُ لَكَ وَانْكَ آوَلَى بِالْفَضْلِ وَاعْوُدُ بِالْلِحِسْ انِ وَاهْلُ التَّقُول وَآهَلُ ٱلْمُغْفِرَةِ وَآثَكَ بَإِنْ تَعَفُوا وَكَلْ مِنْكَ بِأَنْ ثَعْا رِبِّ وَآثَكَ بِإِرْبُ نَسْتُرَافَرْبُ مِنْكَ إِلَىٰ اَنْ نَشَهُرُ فَا حَبِينِي حَلُوةً سَلِيْبَةً تَنْتَظِمُرِيمُ الْرُيْكُ ق تَبْلُغُرُمْنَا الْحِبُّ مِنْ حَيْثُ لِا آتَىٰ مَا تَكُنَّ أُوكَا الْأَنْكِبُ مَا نَهَيْتَ عَنْدُوا مِينَيْمِ مَيْتَةَ مَنْ يَسْفَى نَوْرُوهُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَعَنْ بَمِيْنِهِ وَذَيِّلِنِي بَيْنَ يَدَايُكَ وَأَعِنَّ فِرْعِكَ خَلْقِكَ وَضِعْنِي إِذَا خَلَوْتُ وَكَ وَادُفَعَنِي بَيْنَ عِبْ إِدِكَ وَاعْنِيْ عَنَ هُوَعَيْ عَيْ إِوَذِ دُنِي إِلَيَاتَ فَا قَدَّ وَفَفْرًا وَآعِذُ نِي مَنْ شَمَا تَدِ الْأَقْلَاءِ وَمِنْ صُلُولِ البَلاءِ وَ مِنَ الذُّلِّ وَالْعَنَاءَ وَتَعَمَّدُ فِي مِمَا يَتُعَمَّدُ فِيمَا اطَّلَعْتَ عَلَيْهِ مِنْيَ بَمِا يَتَعَمَّدُ بِيهِ الفادِدْ عَلَى البَطْشِ لَوْلا حِلْهُ وَالْاخِذُ عَلَىٰ كَبَرْ عَلَىٰ كَبَرْ مِ وَلَوْلِا أَنَا ثُرُف إِذَا ادَدْتَ بِعَوْمِ فِيْتَاةً ٱوْسُوْءً فَيَحِينُ مِنْدُلُوا دًا بِكَ وَاذِ لَوْنُفِمْنِي مَقَامَ فَضِيحَةٍ فِي دُنْيَا كَفَالْ التَّفِيْنِي مِنْ لَهُ نِيُّ اخِوَتِكَ وَأَشْفَعْ لِي آفَا يُلْ مِنْ يِكَ بِإَفَا خِرِهِ الْحَقَرِيمَ فَوَآيَّهِ لَكَ بِعَوْادِيْهِا وَلَا يُمْدُدُ إِنَّ مُنَّا يَفَسُونُمُعُدُ قَلْنِي وَلَا نَقْرَعُنِي قَارِعَتُ يَنْ هَبُ لَهَا

بَهَا يَيْ وَلا شَمِنْ خَسِيْسَةً يَصْغُرُ لَمَا قَدَّدِي وَلا نَقِيْصَةً يُجْهَا فَهْ إِجْلِهِا ۪مَّكَانِنْ وَلَا تُرْعِنِي دَوْعَدًّا أَبْلُسُ بِهِا وَلا خِيفَدًّا وُيْجِسُ دُونَهَا اجْعَ لَهُيْكِيْر إِنْ وَعِيْدِكَ وَحَذَرِيْ مِنْ اعْلَادِكَ وَايْلَادِكَ وَدَهْبَتِي عِنْدَيْلَا وَالْاِيَاتِكَ ڡؙۜٵٛۼٛۯؙڵڹ۫ڵۣؠٳؽؚڡ۬ٵڟۣؽڣۑۅڸۼؠٵۮؾڮٷؾڡ*ۜڗڎ۫ؠٛ*ؠٳڵؾٞڡۜڿؙۑؚڶػۘٷۼٛڗ*ڎ۠ؠٛ*ڽؽڔۺؙڰؙۅۣڿ الكيك فانْوال حَوْرَجُي بِكَ وَمُنافَلِينَ اللَّاكَ فِي فَكَالِد دَقَبَيْ مِن نارِكَ وَآجُادَ نِيْ مِثَا فِيْهِ آهُلُهُا مِنْ عَذَابِكَ وَلَانَذَ رِيْنَ فِي كُونِيا بِيْ عَامِهًا وَلَا فِي عَرُقِي سَاهِيًا حَتَىٰ حِينِ وَلا تَجَعَلِني عِظَمَّا أَتَعَظُ وَلاَّ لِهَنَا عَبَهُ وَلا فِئْتَ مَ لِنَ نَظْرُولًا مُّكُرُبُ فِيمُنْ مَكُونِهِ وَلا تَسْتَبُولُ بِي غَيْرِى وَلا تُغَيِّرِ فِي اسِمًا ۗۗۗۘڡٙڵؙؾؙۘبۜڐؚڶڸٝجِسْمًا وَلا نَتَحَلِّ نَيْ هُنْ قَالِخَلْقِكَ وَلا سُغِيْرَةً الكَوَلا سَيْعًا إِلاَّ لِمَضَانِكَ وَلا مُنْهَنَّا الآبالِلا بَالْانِتُقِامِ لِلَّا وَاوْجِيدُ بِحِبَّرُدَ عَفُوكَ وَحَلاوَةً تَحْمَتُكَ وَدَوْجِكَ وَرُيْحَانِكَ وَجَنَّةَ نِعَيْمِكَ وَأَذِ قِينٌ طَعْمَوا لِفِرْا قِبِ لِمَا تَحُبُّ بِبَعَيْرِمِرْ سَعَبْتِكَ وَٱلْاِجْتِهَا دِفْيُمَا يُزَلِفُ لَدَيْكَ وَعِيْنَدَكَ وَٱنْجِفْنَيْ بِيثُّهُ فَيَرِّمُو بَحُفَّا ايْكَ وَاجْعَلْ بِجَادَتِي لَا بِحَةً وَكَنَّ يَّ غَيْرَهَا سِرَةٍ وَآخُفِينِي مَقَامَكَ وَشَوِقِينَ لِقَالَكَ وَتَدُ عَلَى تَوْبَرُّ نَصُوعًا لَا نَبْقِ مَعَهَا ذُنُّونًا صَغِيَةً وَلَاكِبْيَةً وَلَا تَذَذُمُ أَمُا عَلَانِيَّةً وَلَاسَمْ يَوَةً وَٱنْزَعِ ٱلغِلِّمِن صَلَّكِ لْلُوُمْنِينَ وَاعْطُونَ بِقُلْبِي عَلَى آغَا شِعْيِنَ وَكُنْ أَيْ كَالْكُونْ لِلصَّا لِحِبْنَ وَ عَلِّنِي حِلْيَةَ ٱلْمُتَّيِّنِينَ وَاجْعَلَ لِمُ لِسِانَ صِدُقٍ فِي ٱلفَاجِرِبَ وَذَِكُمُ أَنَامِبًا

إِنْ ٱلْاخِوْنَ وَوَافِ لِي عَرْصَتُرْ الْأَوَّلِيْنَ وَتَمِيَّهُ سُبُوْغَ فِعَيْدِكَ عَلَى وَظَاهِبُ كَامَانِهَالدَّى الْمُلَامِن فَوَائِدِكَ يَدِي وَسُقُكُوْ فِرَمُوا هِبِكَ إِنَّ وَحَاوِدُنِيَ ٱلْأَطْيَبِينَ مِرْ أَفَ لِيَاءَكَ فِرْ الْجِينَا نِ الْبَيِّ ذَتَّيْنَهَا كَا صَفِيبَاءِكَ وَجَلِلْنِي شَكَرَائِفَ نِحَلِكَ فِي ٱلمَقَامَاتِ ٱلمُعَكَّرَ وَكِلْحِبَّا تِكَ وَاجْعَلْ لِيُعِينَدَكَ مَقِبِلَا اوْحَالِيَيْرِمُ طَهَيْنًا وَمَتَابَةًا مَبَقَّءُهَا وَاقْتُهُمَيْنًا وَلَا نُقَالِيْنِي بِعَظِيْمَاتِ ٱۼۜڴؠۧؿؚۅؘڵٳؿؖۿؙڸڮؙڹؠ۫ؠۜۅڡٙڔؿؙڷڮٳڵۺۜٳؿؙٷۮٳ۫ۮڴۼۜؿۛڪٛڷۺٙڮڎۺؙڮؠؘۮۣڰۼۘڵ إِنْ فِي الْحَقْ لِيَرِيفًا مِرْجِ لِي زَحَمْ إِ وَاجْوِلْ لِي فِيكُمُ الْمُواهِبِ مِنْ فَوَالِكَ وَوَقِرْمَكِيَّحُطُوظَا لَاجْسْانِ مِنْ افِضَا لِكَ وَاجْعَلْ قَلْبِيُّ وَا يُتِقَّا مِمَاعِنْكَ لَك وَهَيْ مُسْتَفْرِهُ عَالِمًا هُوَلِكَ وَاسْتَعْلِيْنَ بِمِا تَسْتَعْلُ بِهِ خَالِصَتَكَ وَاسْتَرْبُ عَلْبِي عِنْنَدَدُهُ وَيْ الْعُقُولِ طَاعَتَكَ قَاجَمَةً لِيَ الْعِنْي قَالْعَفَافَ وَالدَّعَمَّ وَ الكنافاة فالفِحَةُ والتَّعَةُ وَالْقُانِيْنَةُ وَالْعَافِيَةُ وَلَا يَحْيِطُ حَسَنَا فِي سِمِنَا يَشُونِهُ امِن مَعْصِيَتِكَ وَلاَخَلُوا يَيْ بَيْ ايْعُرِضُ لِيُمِنْ نَزَعًا بِ فِتُنَتِكَ وَصُنْ وَجْهِي عَرِالْطَكَبِ إِلَىٰ حَرِينِ الْعَالَمِينَ الْعَالَمِينَ وَدِينِي عَنْ ٱلْتِاسِ مَاعِتْ لَ ألفاسِفَبْنَ وَلَا يَحْقِلِنَ للِظَّالِينَ طَهِيرًا وَلا لَهُمْ عَلَى مَوْسِ تَابِكَ يَكُ وَنَصْيًا وَدُنْنِي مِرْجَيْتُ لا أَعْلَمُ حِبَاطَةً تَقِينِي بِهِا وَأَفَيْ لِي كَوْابَ تَوْبَتِكَ وَيُحْمَدِهُ وَكَافَيَكَ وَدِنْقِكَ ٱلْوَاسِعِ إِنِّي إِلَيْكَ مِنَ الْأَغِبُينَ وَاتَّبُهُ لِيَّ ا يْعُامَاتَ إِنْكَ خَبَرُ أَلْمُعِينَ وَاجْعَلَ بَا فِي عُمْنِ وَأَلِحُ وَالْعُبُرُ وَابْتِغَاءَ وَهُلِك

يَّادَبُ العَالِمَيْنَ وَصَلِّى اللهُ عَلَى مُعَلَّمُ وَاللهِ الطَّيْبِ مِنَ الطَّاهِمِ مِنَ وَالسَّلَامُ المُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهُ مِمْ أَبُّ لَا لَا بِهِ مِنَ

ا يضًا اقراما وج عن ابى عبد لله الحسين سيّلا لنّه لاء عليم التحيّة و النّناء من الدّعَاء في عرفات حال وقوفات ولوكان قرائتك لمستقبل

الكعبة عن يسارالجبل مع الخشوع والنذ لل لكان افضل فا تعرعلين لم يقره كذلت وهو هيذل

ح عاءع فترسيرالشهاء عليلالسلام

مِرَا لَلْهِ ٱلرَّحْمِنِ ٱلرَّحْمِنِ ٱلرَّحْمِنِ الرَّحْمِنِ الرَّحْمِنِ الرَّحْمِنِ الرَّحْمِنِ مِ

ٱلْحُسَّمُ لَيْ اللَّهُ عِنْ لَيْسَ لِقِصَالَمُ دَا فِعَ وَلَا لِعَطَا بَهِما نِعَ وَلَا لَحَمَّا اللَّهُ وَلَا كَصُّنْعِهِ صُنْعُ صَانِعٍ وَهُوَ الْجَوَادُ ٱلْواسِعُ فَطَرَاجُنَا سُ البَدَّ يُعْ وَاتْفَرَ

عِيْمُتَ والصَّنَا يْعِ وَلَا تَحْفَىٰ عَلَيْمِ الطَّلَائِعُ وَلَا تَضِيعُ عِنْكُ أَلْوَ ذَا يُعْجَانِ

كُلِّصا نِعٍ وَذَا لِنَرُكُلِّ قَانِعٍ وَذَا حُمُكُلِّ ضَادِعٍ وَمُنْزِلُ الْمُنَافِعِ

وَٱلْكِيتَابِ ٱلجَامِعِ بالِنَّوْرُ السَّاطِعِ وَهُوَ لِلدَّعَوَاتِ سَامِعٌ وَلِلْطَيْعِينَ نَافِعُ

وَللِلهُ رَجَاتِ نَا فِعُ وَلَلِكُ رُبَاتِ دَا فِعُ وَلْلِحَبَا بَرَةِ فَامِعُ وَنَاحِمْ وَمَرَّمَ كُلِ

الزع وَذَا نِعْ مَرْعَةِ كُلِ صَارِعِ فَلَا إِلَّهُ غَدُّ وُلَا أَيْتُ يَعَالِ لَهُ وَلَيْسَ

المَّيْنُ وَهُوَالتَّرِيْعُ الْبَصِّبُ الْلَطِيْفُ أَلِجَبُّ وَهُوَعَلِ فُ لِ شَيْعً الْمَا الْمُعْدِيلُ اللَّهِمِيلُ اللَّهِمِيلُ اللَّهِمِيلُ اللَّهِمُ اللَّهِمِيلُ اللَّهُمِيلُ اللَّهُمِيلُ اللَّهُمِيلُ اللَّهُمِيلُ اللَّهُمِيلُ اللَّهُمِيلُ اللَّهُمُ اللَّالِمُ اللَّهُمُ اللَّ

قَدِيْ الْلَهْ مُوافِيَ الْخَدْ الدِّك وَاشْهَدُ مِالدُّ بُوبُدِيَةِ الْكَ مْفِيًّا مِأَنْكَ رَبِّي

المراد المواد المراد ا

وَاَنَّ الِيَكْ مَرْتِي إِبْسَكَا تَنِي بِنْهِسَالَ قَبْلُآنَ أَكُولْ بَشَيْنًا مَذْ كُولًا وَخَلَقْتَنْ مِنَا لِتُزَابِ فُتُمَّ اسْكَيْنَنُ الأَصْلابَ امْنَا لِرَيْبِ الْمُنُونِ وَأَخْتِلا فِاللَّهُ فَيَ عَلَمُ أَنَالُ ظَاعِنًا مِرْ مِنْ لَبِ إِلَى وَحِيمِ فِي تَقَادُ مِرَا كَا يَامِ ٱلْمَاضِيرَ وَأَلْقُرُ فِ اَلْخَالِيَةِ لَكُمْ رَهَمْ جِنِي لِوَا فَتَلِكَ بِي وَلَطْفِكَ لِي وَاحْسَانِكَ الْيَ فِي دَفْ لَهُ ٱيَّامِ الْكَفَرَّرِ الَّذِيْنَ نَقَضُوا عَهْدَكَ وَكَلَرَّبُوا مِي مُسْلَكَ لَكِ تَلَكُ ٱخْرَجْتَنِیْ دَاْ فَدَّمِیْ ٰلِکَ وَتَعَلَّمُنَا عَلَیَّ لِلَّذِی سَبَقَ لِیْمِنَ اُلْمُدَّی الَّذَي يَكُنْرَتَنِےُ وَفِيْهِ اَشْتَأَ نَتِيْ وَمَنِ قَبْلِ ذَلِكَ نَا فَتَ بِي وَبِجَيْلِ صُنعِكَ وَسَوْا بِنِم نِيْمُ مَتِلَك فَابْتُكَ عُتَ خَلِقَيْ مِنْ مَنِيٌّ ثُمِنَ ثُنَةً إِنْ كُنْ يَنَيْ فِي ظُلْمَا بِ ثَلَاثٍ بَيْنَ لَحَهُم ؞ؘؘؘؘؘؘٙۜۘۘۜۜۜۜۜۜۜ۠۠ۜ۠۠۠۠۠۠ۻٳۘۅڰؙۯؿڎ۫ڲڗۣڿۼؘؙڶۣۼٞۅڷۅٞۼؖۼؙڵؙٳڷؚڗۜۺ۫ؽ۫ٵٞڡؚڽ۫ٵٮۜۯؠؚٛؿٛڠ۠ٳۜٞڂٛۻؾؚؽؙ الرَّ اللَّهُ نُيْا تَامَّا سُوتًا وَحَفَظْتِينَ فِي الْهُمْ لِمُ صَبِبَيًّا وَدَذَقْتِنَ مِرَالْغَ لَآء وَمُوالْمُنَا الْمُنَّاطِرَيًّا وَكِمَ الْمُتَعَلَّقُ الْوُبُ الْحَواضِنِ وَكَفَلْتَنِ الْالْمُهَاتِ الْوَمَا يَعِيرِوَكَ لَا نَتِيَ مِنْ طَوَادِقِ ٱلجَانِ وَسَلَلْتُنَعِّمِنَ الذِّيَادَةِ وَالنَّفُصَانِ بتناليت يا ويهولادهن مخن متايذ استهلكت ناطِقًا بإلكلام استمت إِعَلَىٰ سَوا بِنِمَ الْأَرْنِعُا مِرْفَى تَتَبْدِينَ ذَا بِيلًا فِرْكُ لِلَّ عَامِرِ حَتَّ ازِدَا كُمُلَتَ إَيْطَ إِنِي فَاعْتَكَ لَكُ سَيْرِيدُ فِي الْأَجْبِبِ عَلَى حَجْتَكَ وَإِنَّا أَخْبِبَهُ مَعْيِرَفَتَكَ إِوَ رَقَ سُنِد بِعِهَا سِبِ فِيْ لَمَ مِلْ مَلِكَ وَأَهُ لَقُنْتُنْ لِمَا وَدَاتَ فِي أَسَمَا وَكَ كَا وَضِكَ إِنْ بَدِيعِ خَلْقِكَ وَنَجْقَتُ لِلْرِصُولَ وَشُكُرُكَ وَفَاجِبِ طَاعَتِكَ

وَهِبَا دَيْكَ وَفَهُ مِنْ مُاجَاءَتْ بِهِ بُرُهُ لُكَ وَيَسَّرُتَ لِى تَقَبُّلُ مَرْضَا يِكَ وَ مُنَكَنَّتَ عَلَىٰٓ فِي هَيْعِ ذَلِكِ رِبَعُونِكَ وَلُطُفِكَ ثُنَّمَ اذِ حَلَقْتَنَےٰ مِنْ حَرِّ الْتَزَيِّ كِ لَمْرَتُصْ لِكَيْ يَالِهِي بِيْعِمَةِ دُوْنَ انْوَلَى وَرَدَ قَتَنِي مِن انْوَاعِ ٱلْمَا شِقَ صُنَّوْفِ الِرِّيَا شِ بَمَيِّكَ ٱلْعَظِيْمِ عَلَى ۗ كَاجِسَا فِكَ ٱلْقَالِي بِمِ إِلَى َّحَتَّى إِذَا الْمُتَمَّتَ عَلَيّ جَهِيْعَ النِّعِيَرِوَصَرَّفْتَ عَيِّيُ كُلِّ النِّقَ وِلْوُ يَمْنَعُكَ جَمْلِيْ وَجُوْا قِعْكَيْكَ آنَ دَ لَلْتَنْ عَلَى مَا يُقَرِّرُ فِي الدَّكَ وَوَ فَقَتَّنَ لِمَا يُنْ لِفُينَ لَدَيْكَ وَ يَ دَعُونُاكَ اجَبْتِنِيْ وَارْسَاكُنْنُكَ اَعْطَيْتُنِيْ وَارْلِطَعْتُكَ شَكُوْتِنِيْ وَارْنُ شَكَوُتُلَ ذِدْ مَيْنُ كُلُّ ذَلِكَ أَكِمَا لَا لِكَانِعُكَ عَلَىَّ وَاحْسَانِكَ إِلَىَّ فَعَبْلِمَا زَكَ الْمَ مُبْدِئُ مُعِيْدٍ جَمِيْدٍ بَعِيْدٍ نَقَدَّسَت اسْكَا وُلدَ وَعَظْمَتُ الْا وُلدَ فَاكَا اللهُ وَلدَ نِصْمَةِ بِالطِيْ أَسُومَى عَدَدًا أَوْ ذَكِ رَا أَمْ اتَى عَظا يَاكَ أَقُومُ بِهِا اشْكُرَّا وَهِيَ بْلَى بِي أَكُورُ مِنْ أَنْ يُحُولِي هَا ٱلْعَالَدُ فَنَ أَوْ يَبْلُغُ عِلَّا بِهَا ٱلْحَافِظُونَ تُتَرَّمْا دَكَاتَ وَصَرَفْتَ عَنِينُ ٱللَّهُ تَمْمِنَ القَيْ وَالضَّرَّاءِ وَاكْثُرُمِنَا ظَهَرَ إِمْنَ لُعَافِيَة ڡَالسَّلَاءِ وَآنَا اشْهِدُ لَدَيا اللِيْ بِحَقِيَّة بِرَايُمَا بِنَّ وَعَقَدِعَ مَاتِ يَقِبَنِي َ خالِصِ مَرْبِعِ تَوَيْدِي وَ بَاطِن مَكْنُونْ ضَمِيْرِي وَعَلَائِق مَجَادِبُ نَوْرُ بَصَرِثَ وَٱسْادِيْرِصْفَةِ جَبِيْنِي وَحُرُّقِ مَسْارِبِ نَفْسِيْرُ وَخَلْادِيفِ مَأْدِنِ عِنْ بَيْنِي وَ مساوب صالح سمعى وماضمت واطبقت عليه شفتاى وحركات الفَظ لِسَالِنْ وَمَعْرَدِ حَنَاكِ فَيْ وَفَكِنَّ وَمَنَا بِتِ أَضَرَا سِي وَبُلُوعِ حَبَا يِبِ

ن نولون بَارِع عُنْقِيْ وَمَسَاغِ مَآكِلِي وَمَطْعِينَ وَمَشْرَبِي وَجِالَةِ أَمْرِدَاشِي وَجُلِحَالِلِ حَبْلِ وَيْنِيْ وَمَا أَشْتَمَلَ عَلَيْهِ تَأْمُورُ صَدْدِى وَيْنِاظْ حِابٍ قَلْبِي وَاغْلاذُ حَوْاشِي كَبِيرِي وَمَا هُوَتُهُ شَرْاسِيْفُ أَضَلَاعِيْ وَحِقَا قُمَفَا صِلْكِأَطْلُفُ اَنَامِلِي وَمَبَضْ عَوَامِلِي وَلِي وَدَي وَتَعَيْقُ وَشَعْرَى وَكَثَيْرَى وَعَصِبْى وَقَصِبْى وَ عِظامِي وَجُيِّى وَعُرُو قِيْ وَجَمِيعِ جَوا رِجِيَ مَا أَنسَبَرِ عَلَى ذَٰ لِكَ ٱيَّاٰ مَريضاعِي وَمَا ؖنَكُتِٱلاَنْضُمِنِيَّ دَنَوَيْ **ۚ وَيَفْظِيَّ وَسُكُونِ وَحَ**كَيَّ وَحَكَيْ وَكَاتِ ذُكُوْعِي وَ سُجُوْدِيُ ان لَوَحَا وَلَتُ وَاجْتَهَدَّتُ مَدَى كَاكِمْ عَصادِ وَالاحْفَابِ لَوْ عُرِّرتَهُ ا لأن أؤَدَّى شُكُرُ وَاحِدَةً مِنْ اَنْعِلْكَ مَا اسْتَطَعْتُ ذَٰ لِكَ إِلَّا بَمِنَ الْمُحْجِبِ إِمَلَى شَكُوا إِنِفًا جَدِيلًا وَتَنَاءُ طَادِقًا عَيْثِيلًا آجَلَ وَلُوْحَوَصْتُ آنَا وَالْعَادُونَ مِنْ نَامِكَ أَنْ نَعُفِيمَ مَا لَى أَيْعَامِكَ سَالِغَةً فَانِفَةً كَا حَصَىنَاهُ عَدَدًا وَلا احْصَيْنَا أَمَا بَكَّا هَيْهَا تَ أَنَّا ذَلِكَ وَانْتَ ٱلْمَيْمُ عُوْنِفَسِكَ فِي كِتَابِكَ النَّاطِقِ رَالنَّبَاءِ الصَّادِ قِ وَانْ تَعُدُّوا نِعْتُمُ اللَّهِ لَا يَحُصُوهُا صَدَقَ كِنَا بُكَ ٱللَّهُ حُرَّوَنَبَآؤُكَ وَبَلْغَتْ ٱبْبُيَآؤُكَ وَرُسُلُكَ وَمَا ٱنْزَلْتَ عَلِيمَ مِنْ وَحَيِلْتَ وَشَرَعْتَ لَهَـُـرُمِنْ دِينِكَ عَيْرَا يَتَّ يَا الْهِيُ اَشُهَـ لُرِبِجِةِ يَ وَجُهُـ لِ ثَنَّ سَالِمِ طَا قِينَ وَوُسْفِي وَاقُوْلِ مُوْقِينًا مُؤْمِنًا ٱلْحَكَدُ يِثْلِهِ اللَّذِي لَرَبْتُحَيْلُ وَلَكًا نَيَاءُ إِنَّهُ مَورُوْتًا وَلُوْبِكُوْ لَهُ سَرَمِكَ فِي ٱلْمُلْتِ فَبُضَا ذَهْ فِيمَا ٱسَدَعَ وَلَا مَكِيُّهِ مَا لَذَٰذِ سَى مَا أَيْمَا صَنْعَ سُمَا لَهُ سُجَا لَهُ وَكَا نَ فِي عِلْهِ الْهِمَّا لِآلًا اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

تَقَطَّمُ ثَا فَسُبِّمَانَ اللَّهِ الوَاحِيلِ لَحَيِّ ٱلْاَحَدِ التَّصَّمَدِ الذُّي لِمَّ يَالِدٌ وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا آحَدُّا كُمُّدُ لِيَّهِ حَمَّلًا يَعْدِلْ حَدَّمَ لَآئِكِ كَيْرِ الْفَرَّيْنِ وَالْبِمِيا لِيَم ٱلْهُ سَلِيْنَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَىٰ خِيرِيْتِهِ مِنْ خَلْفِهِ مُحَكَّدٍ خَا تَوَ النَّذِيبَ بِنَ فَالِإِلْقَلِيَّتُ بَنَ الْتُ الطَّاهِمْ بِنَّ الْخُلُصِيْنَ تَعْرِطْعَقْ يُستُل السَّواهِمْ فَالدَّعَآءُ وهُوسِكِي فَعَلَّا لَى المَّيْنَ ٱلْلَهُ مُ وَجَعَلِيْنَ خَسْالَتَ كَا يَنْ ٱلْالْتَ وَاسْعِيدُ بِنِ بِنَقُولِكَ وَلَا نَتُقِينِي بِمَعْصِيْتِكَ وَجُولِي فِرْفَضَا مِنْكَ وَبارِكَ لِي فِي قَدَرِكَ حَثَّىٰ لا أَحِبُ تَعَمِّيْلَ مْاٱخَّرُتَ وَلَا تَاخِيْرَمِا عَجَّلْتَ ٱللَّهُ تَمْ (جَعَلْ غِنَاىَ فِي نَفْسِهُ وَٱلْيَقِيْنَ فِي قَلِيْ ڡؙۜٲڷٳڿ۬ڵٳڝٙڣۣٛۼڸؽؘۘٷٳڵڹۜ۫ۅؙٛڒۜڣۣؠڝ<u>ٙؠؿ</u>ؽۏڷڹڝؚۛؠڗ؋ٙڣٛۮؚؠؿۣۏؘڡٚؾۼؽ۫ؠڿۅٳۮؚڿٛڡ اَجْعَلُسَمْعِيْ وَبَصَرِي ٱلْوَارِ تَوْنَ مِنِي ۗ وَانْصَرُ نِي عَلَى مَنْ ظَلَيْنَي وَا دُوْقِينَ فِي إ مَارِينُ وَثَارِي وَا قِرَينَ اللَّهِ عَيْنِي ٱللهُ تَواكَثِيفُ كُونَتِي وَاسْتُوعُورَيْ كَاغْفِرْ لِيْ حَطِيْلَيْنَى وَاخْسَأَشَيْطَا بِيْ وَ**مُلْتَ رِهَا نِ**نْ وَاجْعَلْ لِي بَا الْهِيَ الْتَهَجَّةَ الْمُلْيَا فِي ٱلْاخِرَةُ ٱلْأُوْلَ ٱللَّهُ مَرِلَكَ ٱلْحُدِّكُمْ خَلَقْتَنْ غَجْعَ لَتَنِي سَمِيعًا بَصِيرًا دَلَكَ أَخَدُكُما خَلِقَيْنَ فَجَعَلَتَنِي حَيًّا سَوِيًّا رَحَهُ بِي وَكُنْتُ عَنْ خَلِقَ ۼۘڹؾؙؖٳۧؠؖٚٵڹۘٵٛؿؚؽؙڣؘػڐؠٙؾ؋ڟڕڐۣٛۮۜۜڗؚؠٳٵۮؙؾؙٲ۫ۺؙٚۼٛؾۜؽؘڎٛڝۜٛڎۘػۅڎۊٛۑٳٙؗۧ؉ٙ مِال**َحْسَنَتَ لِى دَفِي**ْ نَفَسِّى عَافِيَتَنِي رَبِّي بِمِاكَلَا ثِنَىٰ وَوَقَ<u>قَتْنَ</u> رَبِيمِا ٱنْعُمَّتَ عَلَىَّ فَهَدَيْنِي تَبِيمِا الْوَيْتِيْنَ وَمِرْكِ لِحَيْرًا تَلْتَنِي وَاعْطَتْ تَيْنَ ۘڗۘؾؚؠۣڵٲڟۼؿؾؽۜۜۜڐڛڡٞؿؿ*ؿؽڎڿ*ۣۻؚٳٲڠٮؘٛێؿؾؽٞٷڰٮٛؽؽؽٛۮؾؚؠٳٚٲڠٮ۫ٛڎ

فَاعْرَدْ تَيْ دَبِّ بِيالْهُمْ تَيْنَ مِن ذِكولَ الصَّا فِي وَكُبَّرْتَ لِي مِن صُنعِكَ الكافِية صَلَّ عَلْمُ مُكَّمَّدٍ وَالْهُ عَلَيْ وَاعْنِي عَلَى بَوْائِقِ الدُّهُ وُو وَصُرُو فِ الكَاثَامِ وَالْكُمْ الِي وَيَجِينُ مِن اَحُوالِ الدُّنْيَا وَكُوْباتِ اللاِخْ وَ وَاكِفِيْ شَرَّما أَيْعَلَ الطَّالِلُوْنَ فِي ٱلاَدْضِ ٱللَّهُ تُعْرِمْ اللَّهُ اللّ فَاحْرُسْنِي وَفِي سَفَرِي فَاحَفَظِي وَفِي اَهْلِهِ وَمَا إِلْي وَ قَالِهِ يَ قَاحُلُفِي وَفِيما رَذَ فَيْنَىٰ مَا إِلِكُ فِي وَفِي نَفَسِي فَلَ لِلْنِي وَفِي أَعْيُنِ النَّاسِ فَعَظِينَ وَمِن شَرّ ٱلجِن وَأَلا ثِنِين فَسَلِ يَنْ وَبِنُ نُوْيِنَ فَلا تَعْصَمْنِي وَدِسَمْ، يَدَيْ فَلا تَخْزُبْ فِي وَبِعَسَلِي ڡۜڵٵؘۜڷڹؾڶؚؽڹۣۛۊؘڡؘۼڬ<del>ؙؖڵڷ</del>ؿؙڵۑؙؿؚٞۏٳڵۼؘؿؚۯۣڬۜڡؘڵٳؾؘڪؚڷؽ۫ٳڟۭؿٳڸ۬ڡڒڹڿڲڷڹؽ الِكَ الْقَرَائِبِ يَقْطِعُنْ مَا لِيَ الْبَعِيْدِ يَتَجَكَّمُ مِنْ آمُ الِي السُّتَصْعَفِينَ لِي وَاثَتَ رَبّْ وَمَلِيْكُ امْرْنِي اَشَكُوْ الِبَاكَ عُرْبَتِي وَبُعْدَ دَا دِي وَهُوا يِنَ عَلَى مَ كَاكْتَ مُ اَمْرِيْ اللَّهُ مُ وَلَا تُحُلُّلُ عَضَبَاتَ فَانِ لَوْ تَكُونُ غَضَيْتَ عَلَىَّ فَلا أَبْا لِي سِوْا كَ غَيْرَاتَ عَافِيَتَكَ اوَسَعْ لِيُعَالَّسَنَاكَ بِنَوْدُ وَجِيكَ الْذَي ٱشْرَقَتْ لَدُالاَدْضُ ۚ وَالسَّمُوٰاتُ وَاتَكَشَفَتَ,بِبِإِلظَّلُاتُ وَصَلْحِ عَلَيْدِاَمُ لُالاَقَلِيْنَ وَالاِجْرِينَ ا تَكْ تَيُسْدِينَ عَلِ نَتَضِيباتَ وَلَا تُنْزِلُ بِي سَخَطَكَ لاَ الْكُتُنْ حَتَّىٰ نَوْضَى مَبْلَ ذَلِكَ لْأَالْذَا لَا مَنْتَ دَبُّ الْبَلْفِ لَحَامِرِ فَالْمَتْعَرَّ لِحَامِرَ فَالْبَيْتِ الْعَيْبِيقِ الّذَي ا ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ عِنْدِه الْآنَ سَمْعَ الْمُعَدَّدِهِ فَضَالِهِ يَامَنُ اعْطَى ٱلْجَزِّيلَ بِكَوَمِهِ يَا عُدَّقِ فِي شِكَعْ

ٵ۪ڞٵڿؚؿ؈ٚۅۜ**ػػڗؿ**ؽٳۼؽٳڎؙۣ۬؈ٛڰٛۏؠۜؿؽٳڡؙٷڛ۬ؽۣڎۣ۫ڴؙڡٚڕٙؿؽٳۅڮٙڹۼڝؾؘ بْلَاطِيْ قَالِلْهُ الْمَآثِيُ اِبْلَاهِيمَ قَاشِمْعِيْ لَ قَاشِمْقَ وَيَعْقُونَ وَدَبَّ جُرَّ بَيْلَ وَ الْوِيكَا يَبْكُ وَالْسِرَا فِيْكُ وَدَبَّ مُحَمَّدُهِ خَا مَنِوالنَّبِيِّينَ وَالدِ ٱلْمُنْجَيِّبُ نَ وَمُنوِنَلَ النُّودُ لَهُ وَلَا يُجِيلُ وَالرَّبُورُ وَالْفُرُةُ إِن وَمُنْزِلَ كُهْنِعُ صَ وَكُلَّهُ وَيَسْ وَ الْقُرْانِ الْعَكْيْ وَانْتَ كَهُنِي هِينَ تَعُيِّينِي أَلَنْ الْمِبُ فِي وَسَعَتِها وَنُضِيقُ عَلِّ الْإِنْصُ بِرُجْبِهِا وَلَوْلَا رَحْمَتُكَ لَكُنْتُ مِنَ الْمَالِحِيِّينَ وَانْتَ مُقِيْلُ عَنْ يَوْ وَلُولًا سُتُولِكُ اللّٰهُ كَلَنْتُ مِنَ المَفْضُو حِينَ وَاسْتَ مُؤَيِّد مِي بِالنَّصْيِر عَلَى الإَعْلَاءِ وَلَوْلانَصْرُكَ إِيَّا يَكُنْتُ مِنَ الْمَعْلُوبِينَ يَامَنْ خَصَّ نَفَسَيَّهُ البالسُّهُ وَوَالرَّ ثَعَيْرُ فَا وَلِيَا قُوْهُ بِعِنَّ مِيعَتَ إِذْنَ يَامَنَ جَعَلَتْ لَهُ الْمَاوُكُ سِنينَ ٱلْمَانَ لَيْزَعَلْمَا عَنَا قِيْمِ فَهَا مُرْمِنْ سَطُوا يَهِ كَا يُفَوّْنَ تَعْلَمْ ظَائِنَا ٱلاعْبُنِ وَمَا تَخْفِي الصُّدُورُ وَخَيَبَ مَا تَأْتِي بِهِ الْإِزْمَانُ وَالدَّهُوَرُ يَامَنَ لِا يَعْلَمُ كَيْفَ هُوَ اللَّا هُوَالِمَانُ لَا يَعْلُومُا يَعْلُمُ اللَّهُ فَوَالْمَنْ كَبِّسَ لِا رَضَ عَلَى أَلَاءٍ وَ سَتَ الْمُوَاءَ بِاللَّمَاءُ مِامَنْ لَهُ أَكْتُ مُوالْاسْمَاءِ يَا ذَالْعَرْ ذُهِ ، الَّذِيكُ يُنْفَطِعُ اَبَكَا يَامُفِيَّتِضَ أَلْكِ مِيلِيُوسُفَ فِي الدَّلَدِ القَفْرَ وَيُحْرِحُ مُرْمِنَ الْخِبْتِ وَ إِجَاعِلُهُ بَعْدَالْعُبُودِيَّةِ مَلِكًا بِالْآدِّيْوُسُفَ عَلَى يَعْقُوْنَ بَعْدَاَّيِن السننت عَيْنًا مُمِنَ أَلَحُ إِن فَهُو كَظِيمُ بِاكَاشِفَ التَّفِرُ وَالْمَلَاءِ عَنْ اَيَّوْتَ بِالْمُسْكَ يَلِإِنَّا هِيمِينَ النِّرِجِعَنَ إَبنِه بَعْدَ أَنْ حَبِّسَ سِتْهُ وَفَيْ

عُمْنُ يَامِنِ اسْتَمَابَ لِزَكِ وَيَا فَوَهَبَ لَهُ يُحِينُ وَلَوْمِيدٌ عَمُّفُرُدًا وَحِيثًا ىٰ امَنَ اخْرَجُ يُوْسُلُ مَنِ بَطِن الْحُوْتِ يَامَنَ فَلُو ٱلْحِي لِبَيْ سِلَ مَيْكَ فَأَيْحُمُ هُ وَيَحْعَلُ فِرْعَوْنَ وَجُنُودَهُمِرَ اللَّغُرُ قَيْنَ بِامَنَ ارْسَلَ لِرِيَّاحَ مُبَشِّرُاتٍ بَيْنَ يَدَى دَحْيَتِهِ يَامَنُ لُوَيَعُمِلُ عَلَىٰ مَرَّ بِعَصِا أُمِنْ خَلْقِبِ يَامَرِ اسْتَنْقُ لَأ السَّحَةَ مِنْ بَعْدِ طُولِ الْمُحُودِ وَقَدْ عَدَّ فَا فِي نِعْتِهِ مَا صَّلُونَ دِنْ قَرْ فَيَعْبُدُهُ عَيْرُهُ وَقَلْ هَا دُوْهُ وَنَا دُوْهُ وَكَادُوهُ وَكَادُوهُ وَكَادُوهُ وَكُلْ مِلْكَاءً لَكَ يِنَا ذَا مِمَّا لَانَفْنَادَ لَكَ يَا حَيُّ حِينَ لَا حَيَّ يَا مُحْتِي ٱلْمَوْتِي الْمُوتِي الْمُوتِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْبَتْ يَامَنْ قَلَّ لَهُ أَشَكُو ى فَكَمْ يَحْرُمُنِي وَعَظْتُ عِنْنَهُ حُطِيْتُنِيِّ فَالْمِيضَعْنِي وَكَا فِي عَلَى الْعَاصِي فَالْمُ يَجْدَدُ لِينَ يَامَرُ جَفَطُنِي إِنْ صِغرِي يَامَنَ دَرُقِينٌ فِرْكِبَرِي يَامَنُ أَيَادٍ يُهِ عِنْدِي لَا تَحْصُمِامَنُ إِنَّهُ وُعِنْدِي لَا تَجُانَىٰ فِامَنْ عَادَضَيْ فَالْكِنْ وَالْاحْسَانِ وَعَادَضْتُ أَ بالإلساء ة وَالْعِصْيَانِ يَامَنُ هَلَافِي بِٱلْايْمَانِ قَبْلَ أَنَّ اعْرَفَ شَكْلُ ٱلايْمَتِنَانِ يَامَنُ دَعَوْتُهُ مِي يُضًا فَتَفَا نِي ْ وَعُرْيَا لَّا فَكَسَا نِيْ وَجَآيِعًا ؙڡٵڟۼؿ۫ؽۅؘۘعڟۺٚٵٮ۫ٵڡؙٲۮڡٛٳڣۣۅؘۮڸؽڷؙ؋ٵۘڠ؞ۜؿ۫ٷۻٳ**ڿ**ؚڴڰڠڗڣؽؙۮۅڿؽؚۘ۠ؽؖٵ فَحَكَثَّرَ يَنْ وَغَانِبًا فَرَدُّ نِي وَمُقِلًّا فَأَغَنَا بِنْ وَمُنْتِصًّا فَنَصَى بِيْ وَغَنِيًّا ْفَلَمُ يَسْلَيْنِ وَالْمَسْكَلَتُ عُنْ جَمِيعِ ذَلِكَ فَابْتَكُلُونَ فَلَكَ الْحَسْدُ فِامَنَ أَفَالَ عَتْرَ فِي وَنَفْسُرُ حِكُونِي وَاجْابُ دُعُوتِي وَسَتَرْعُودِ فِي وَعَفَى دُنُوبِي وَبِيْفِيْ

طَّلِبَيَّى وَنَصَّرَ فِي عَلَىٰ عَدُقِّى وَارْنَا عُدُّ رِنَعَكَ وَمِنَنَكَ وَكَيْرَائِهُمَ مِنْعِكَ لَا احْصِيْهِا يَامُولَا يَ اَنْتَ الَّذِي الْعَنْتَ انْعُتَ انْتُ الَّذِي اَحْسَنْتَ اَنْتَ اللَّهُ عِلْ الْجُمَلْتَ اَنْتَ اللَّهُ عِي اَفْضَلْتَ اَنْتَ اللَّهُ عِي مَنَانْتَ انْتَ الَّذَيُ لِحَدَّمَلْتَ اَنْتَ اللَّذَيُ وَذَقْتَ اَنْتَ الّذَي وَقَقَّتَ اَنْتَ الّذَي اعَطْيَتُ أَنْتُ الذَّيْ أَغْنَيْتَ امَّتُ الذَّيْ لِكُنْيَتَ آنْتَ الَّذَي اوَ يْتَ اَنْتَالِّذَيْ حِكَفَيْتَ اَنْتَ اللَّذِي هَلَايْتَ النَّذِي عَصَمْتَ اَنْتَ الْلَاعِ عَصَمْتَ اَنْتَ الْلَاعِ سَتَرُتَ اَنْتَ الَّذَي عَفَرْتَ انْتَ الَّذِي اَ قَلْتَ انْتَ الَّذَي مَكَنَّتُ انْتَ اَغَفَلْتُ اَنَا الذَّيْ بَحِيلَتُ آنَا الَّذَيْ هَيَمَتُ اَنَا الَّذَيْ مِسَهَوْنَ آمَّا الَّذَيْ اعِتْمَا مُنْ الْكَذِي تَعَمَّدُتُ اَنَا الَّذِي وَعَدْتُ اَنَا الْلَا فِي اَخْلَفَتْ اَذَا الْمَدِيْ عُكَنَتُ أَمَا لَلَائِي أَقْ رَتُ أَنَا يَا إِنْفِي أَعْتِرَ فُ بِيغُتَ إِنَّ عِنْدِي يَ وَأَ بُو يُوا إِ الْمُنْ فِي إِنْ الْمَا اللَّهُ وَهُو اللَّهُ وَالْمُؤْتَ عِلَّادِهِ وَهُوَ الْعَبَيْ عَنْ طَاعَتِهِم وَالْمُوفَقِيلُ مُ يَهُ ﴿ أَيْهِ الْمُأْلِمُ مُونَسِيِّهِ وَرَحْمَتِهِ فَلَكَ ٱلْمَرْرُ بِالْطِي ٱمْرَيِّنِي فَعَصَلِسُكَ جيد المارك فهنك فاصبحت الذاكات فاعتدرو لا دا فوق فالس

فَهَا يَ مِنْ فَيُ اسْتَقْبِ لَكُ يَامُولُا مَ الْإِسْمُ فِي الْمُرْبِيَةِينَ الْمُرابِيا فِي الْمُرْبِيبِ آم برِجِلِي ٱلْيُسْرَحِثُ لَهُ انِعَكَ عِنْدِي وَبِكُلِهَا عَصَيْتُكَ مِامَوْلاَ يَ فَلَكَ ٱلْجُنَّةُ وَالتَّبِيْلُ عَلَى مَامَنْ سَتَى نِيْ مِنَ الْأَبَاءِ وَالْاُمَّهَاتِ ٱنْ يَزْجُو وَيْ وَمِنَ المَشَاءِ وَالاهِوانِ أَنْ يُعَيِّزُ وَثِي وَمِنَ السَّلاطِيْنِ أَنْ يُعَاقِبُونِ وَكُواطَّكُعُوالِيا مُولايَ عَلَى مَا الطَّلَعَتَ مِنْيُ عَلَيْهِ إِذَّا مِا ٱنْظُرُونِي وَلَوْفَقُونِي وَقَطْعُونِيْ إِنَّهَا آنَا ذَا بَيْنَ يَدَيْكَ يِاسِّيدِي خَاضِعًا ذَلِيْلُ حَصِيرًا حَقِيًّا لا ذُوْبَالَ وَ وَ الْمَاعْتَذَيمَ وَلادُوْ قُوَّةٍ فَانْتَصَرَولا حُجَّةً لِي فَاحْتَجَ بِها وَلا قَائِلَ لَا هُرَجَتَح وَلَرَا عُلْ سُوءً وَمَا عَنَهُ الْجَوْدُ لُو جَهَدْتُ يَامُولًا يَ يَنْفَعِنُي فَكَيْفَ وَانْ إِلَا اوجَوانِ عِي كُلُّهُ الشَّاهِ مَنَّ عَلَىَّ عِالْمَدْ عَلِمْتُ كَيْقِينًا غَيْرَة فِي شَاتِ أَتَّاتَ اسَاتِلِيَعَنَ عَزَاتِهِ الْامْوْدِ وَانْكَ الْحَكِيمُ الْعَدْلُ الَّذِي لَا يَجُو فَعَدُلُكَ المُهْلِكِي وَمِرْكُ لِلْعَدُ لِكَ مَهْرَيْ فَانْ تَعُكِّرِ مَنِي فِبَدُنُو ثِي فِالْهِي بَعْدَ جُكِيّاك عَلَى قَارِنِ يَعَفُ عَنِي فَجِيلُهِكَ وَجُودُ لِنَا وَحَكَّرُمِكَ لَا الذَاكِا الْمَاكِا الْمَاكِا التخانتُ مِن الظَّا لِينَ لا إلهَ الآانتَ سُبْحًا نَكَ اتَّى صُنتُ مِن ٱلمُسْتَغَفِينَ لَا اللهَ اللَّانَتَ سُبِّعَانَكَ اتِيْ كُنتُ مِنَ ٱلمُوتَحَدِينَ لا اللهَ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَالَةُ عَنْ الْحَالِّفِينَ لَا اللَّهَ الْآانْتَ سُبْحَانَك إِنَّى ا إ كُنتُ مِنَ الْوَجِلِينَ لِأَوْ الْهُ الْآانَتَ سُبْحَانَكَ النَّكُ مُنتُ مِنَ السَّا يُعِلِينَ الاالدَالا المَالِلا المَاللا المَاللا

السُبْعَانَكَ اِتِي صُنْتُ مِنَ اللَّهِ لِللِّينَ اللَّهِ يَعِينَ لا الدَّالِلَّا انْتَسْبَعَا نَكَ دَبِيُّ وَرَبُّ الْإِلَّى الْاِقَالِينَ اللَّهُ تَمْ هِ لَا ثَنَّا فِي عَلَيْكَ مُجَمَّلًا وَاخْلاصِهُ الِدِكِرِكَمُوَتِيلًا وَأُوْرُادِي بِالْآئِكَ مُعَدِّدًا وَانَ كُنْتُ مُقِتًا آتِيٌ لَا الْمُصِينِهٰ الِكَثْرَيْهِ ا وَسُبُوْغِها وَتَظاهِرُ هَا وَتَقَادُمِهَا اللَّ حَادِيْتِ مَالُوَّتُوَلُ ثَنَعَكُ يُنْ بِهِ مَعَهَا مُنْ خَلَقْتِنِي وَبَرَأَ نَيْنُ مِنْ أَقَالِ ٱلعُمِوْنَ الْإِنْمَنَاءَ بَعْكَالْفَقْرِ وَكَشَفِ الْفَارِّ وَتَسَرِّ بَيْبِ ٱلْيُسْرِ وَدَ فَيم ٱلعُسْرِرَ وَتَعَنِّى بِي ٱلكَوْبِ وَٱلعَا مِنْ يَ فِي البَارِنِ وَالسَّلِامَ مِ فِي الرِّيْنِ وَلُوْرَ فَدَ نِيْ عَلَىٰ قَدُرِ دَكِي نِعْمَتِ لَتَ عَنْ جَمِيْهِ أَا ۖ الْهَ يُنَامِنَ الْأَقَّ لَيْنَ فَالْأَخِوْنِينَ لِمَا قَلَانُتُ وَلَا هُنُمِ عَلَى ذَلِكَ تَقَدَّسَتَ لِهُ تَعَا لَيَتَ مِن مِنْ إ عَظِيْمٍ كَوْيُورَ حِيْيِرِ وَلا تَحْصُىٰ الْآؤُكَ وَلاَيْبُلَغُ ثَنَا وُكَ وَلاَثُكُانَ نَعْمَا وَلَتَ صَلَّ عَلِي مُحْكِتُنِهِ وَالِهُ مُحَالِمٍ وَالْتَعِمُ وَعَلَيْنَا بِعَلَتُ وَاسْعِيدُ نَا بطِاعَيْكَ سُبْهَانَكَ لا إله إلا انْتَ اللَّهُ تَرْزَانَ تَدُبُّ مِنْ . عَوَةَ ٱلْمُصْطَرِّ إِذَا دَعَاكَ وَكَكَشِفُ الْمَثْنُءَ وَيَغْيَثُ ٱلدَّنُوءَ بَعْيَثُ الدَّنُوءَ بَوَنَشْفِي لسَّقِيْمُ وَتُغْنِيْ لَلْفَقِيْسَ وَتَجُبُرُا لَكَبِيْرَ وَتَرْحَنُوا لَصَّعِبْرَةَ وَيُنْ الْكَبِبْرَ وَلَيْسَ دُوْنَكَ ظِهْيُرُولَا نُوْتَكَ قَدِيْرٌ وَآنَتَ ٱلْعَلِيَّ الْ حَبِّيمُ بامُطلِقَ ٱلْكُكَتِّلِ ٱلالبِيْرِيارانِقَ الطِفْل الصَّغِيْرِياعِصَمَرُ الْخَاتَفِ ٱلمُتْبَيِّرُ بِإِمْنُ لَانْشِي بِكَ لَهُ وَلَا وَذِيْرَصَلِ عَلَى حُكَمَٰذٍ وَالْ مُعَالِمٍ الْمُعَالِمِ

كَاعَطِنِي فِي هَ إِنْ الْعَشْتَيْرِ اَفْضَلَمَا اَعْطَيْتَ وَاتْلَتَ اَحَدُّامِنْ عِبَادِكَ *اِينَ يَغْيَادٍ تُولِيِّهُا وَالْهَإِمْ تَجُدَّدُهُا وَبَلِيَّةٍ نَصْبِرُنهُا وَكُزْبَةٍ تَكُلْتِنْهُا* وَدَعُومٌ تُسْمَعُهٰا وَحَسَنَةٍ تَتَقَبَّالُهُا وَسَيِّئَةٍ تَعْفِرُهُا إِنَّكَ لَطِيُفَ خَبِيْرُوعَ لِلْ عَلِي لِلْهِ عَلِي لَا لَكُهُ مَا لَكُهُ مَرَانَكَ اَقْرَبُ مَنْ دُعِيَ وَاسْرَعُ مَنْ آجاب وَا حَوْمُنُ عُفِي وَأَوْسَعُ مَنْ اعْطِي وَاسْمَعُ مَنْ سُيْلَ الْمُحْنَ الدَّنْنَا وَٱلاَخِوَةِ وَدَحِيمِهُمَا لَيْسَرَكَعَيْنَاكَ مَسْؤُلُ وَلاَسِوَاكَ مَامُولُ دَعُونُكَ فَاجَبُ لِنَى وَسَالَتُكَ فَاغَطَيْتَنِي وَرَغِبْتُ النَّاكَ فَرَخِمْتَنِيْ وَكَوْفَتُ مِلِكَ مَجَتَيْتِنِيْ وَفَرِعْتُ اللَّهُ لَكُلَّكُ فَكَفَيْدَتِي ٱلْلاَثْمَ فَصَلِّ عَلَىٰ حُسَتَهِ عَبُدِلَةَ وَرَسُوْلَاتَ وَنَبِيِّكَ وَعَلَىٰ اللهِ الطَّبِّينَ لَطَّاهِمْ تَ اجمعين وتنورك إنمانك ومنيسا عدااتك فاجعكناتنا وون وَلِا لَآثِيكَ ذَاكِر يَنَ امْمِينَ امْمِينَ إِن تَبَ الْعَالَمِينَ اللَّهُ مَّرَا مَنْ مَلَكَ فَقَلَدُ وَهَدَدُ فَقَهُم وَعُيْسِ فَسَرَّ وَاسْتُغْفَرَ نَعْفَرَ يَاغَا يَهُ دَغْبَةِ الزَّاغِيبُينَ وَمُنْهُ عَلَيْهِ إِمَالِ التَّاهِينَ يَامَرُ إَغَاطَ بِكُلِّ شَيِّ عِلْمًا وَدُسِمُ ٱلسُّنَقَيْلِيْنَ كَا فَدُّ وَرَحْمَةُ وَجِلَا ٱللهُ تُوانِّا نَتَوَجَّهُ الدَّكَ فِي لَمِنْ ٱلْعَشِيَّةِ الَّتِيَ شُرَّهُ مَهُمْ الْمَعْظُمُ فَا بِحُكَّ مِنْ نَلِمِيَّكَ وَرَسُولِكَ وَخِيرَتاكَ مِنْ خَلْقِلت وَامْيَيْزِتَ عَلْ رَحْيِهِ أَنَّا الْمَيْنِي لِلثَّا يُمِرِ السِّراجِ الْمُنْيُولَّانِهُ ٱنْعَتْ بِهُ عَلَى الشَّلِيْنِ وَجَعَدْ لَهُ مَّ الْعَالَمِينَ ٱللَّهُ مَّ وَصَلَّ عَلَى

الرية قديدًا على الم

مُحَمَّدِهِ وَالِهُ كُمَّ لَكُولُ وَللِتَ يَاعَظِيْهِمَ لِنَلْدَهِ وَعَلَيْ إِنْ مُحَدِّدِ إِلْكُ تَجَبِّينَ الطَّيبِيْنَ الطَّاهِرِينَ اجْمَعِيْنَ وَتَعَرَّنَا بِعِفْولِدَ عَدُّ مَالِدَ إِنَ بَعَدَّتِ الأَصْواتُ بِمْسُوُفِ الْلُهُ اتِ وَاجْعَلْ لَنَا فِي هُذِهِ الْعَشِيَّةِ نَصِيْدِيًّا مِنْ كُلِّخَيْرِ تَقَسِيمُهُ وَنُوْرُتِهَا رَيْبِهِ وَرُحَةٍ تُنْشُرُهُا وَعَالِيَةٍ تَجْدَيْلُهُا وَبَكَةٍ تُنْزِلُهَا وَ دِدْتٍ نَسْطُهُ يَا اَدْحَمَ الرَّاحِ بِينَ اللهُ عَلَيْسَا فِي فَي لَا الوَقْتِ مُنْجِ حِينَ مُفْلِحِيْنَ مَبْرُوْدِينَ غَانِمِينَ وَلا تَجْعَلْنَا القَايِظِيْنَ وَلا تُخْلِلْنَا مِنْ تَنْمَتِكَ وَلَا يَخْيِهُنَامَا نُوَّةً بِلَهُ مِنْ فَضَلِكَ وَلَا نَوُدَّ مَا ظَائِبُينَ وَلَا مِنْ البِكَ مَطْرُودِينَ وَلا تَجْعَلْنَا مِنْ رَحْمَتِكَ مَعْرُفُومِينَ وَلا لِعَضْلِما الْفُومِيْلُهُ مِنْ عَطَابًا لَتَ قَايِظِيْنَ يَا أَجُودُ ٱلْاجُودِيْنَ كَاكُومَ ٱلْأَكْتِ مِنْيِنَ اِلَّيْكَ اَقْبِلْنَامِّ فُهِينِينَ وَلِبَيْتِكَ الْحَرْامِ السِّبْنَ فَاصِيدُ بِي فَا عِمْنَا عَلَىٰ مَنْتَكِنْ اَوَاحْتُمِلْ لَنَا حَجَتْنَا وَاعْفُ اللَّهُ مُعَثَّا وَعَافِيْ اَفَقَدُمَدُمْنَا اِلْمَاكَ أَيْدِينَا وَهِيَ بِذِلَّةِ الْاِعْتِرَانِ مَوْسُوْمَةً الْلَهُ مَوْانُوهُمَ فَا اللَّهُ مَا إِذْ هُذِهُ العشيّة ماسكلناك فاكفنامااسدَّنْفَيْنَاكَ فلاكانِيلَانُ سَعَانَاكُ فلاكانِيلُانُ وَلَانَتُ لَنَا غَيْرُكُ نَا مِنْ فِينَا خُكُلُكَ عِيْدًا بِنَا عِلَىٰ عَدْلُ فِينَا فَضَا قُلَا اقْضِ كَنَا ٱلْخَيْرُ وَاجْعَلْنَامِنَ اَهْلِ لَخَيْرًا لَلْهُ تَرَا فَجِبَ لَذَا بِجُوْدِكَ عَظِيبُ مَر ٱلاَجْرِوكَ عَيْرِالْدُ يُرِدَدُ ذَامَ النَّسِيرِ وَاغْفِرْ لِمَا دُنُوْبَنَا اجْمَعِينَ وَلَاهْلَكُمْنَا مَعْ الْمُ الْكِيْرَ وَلَا تَصْرِبْ عَنْ الْمَا فَتَكَ يِرَحَيَكُ مِا الْمُحْتَمِ الْوَاحِمِينَ

التؤمي

ٱللَّهُ تَوَاجَعَلْنَا فِي هَٰذَا أَلَوَقَتِ مَنْ سَئَلَكَ فَأَعْطَيْتُهُ وَشَكَّرَ لِيَ فِزَدْتَهُ وَتَابَ النَّاكَ فَقَبَلْتَهُ وَتَنَصَّلَ النَّكَ مِن ذُنوُيِّهِ كُلِّها فَغَفَرْتِهَا لَهُ يَاذَا لَجَلَا لِ وَالْاشِكَامِ ٱللَّهُ تَمْ وَفَقْنَا وَسَدِّدُنَا وَاعْصِمُنَا وَ اقْبَلْ نَضَةُ عَنَا يَاخَيْرَمَنْ سُئِلَ وَيَا أَنْحَكُمَ مِنِ اسْتُرْحِيمُ يَامَنُ لا يَغَفَى عَكَيْهِ أَغَاضُ الْجُفُونِ وَلَا تَحَظَّا الْعُيُونِ وَلَامَا اسْتَقَرَّ فِي الْكَنْوُنِ وَلَا مَا انظَوَى عَلَيْهِ مُضْمِرًا تُ القُلُوبِ الْإَكْلِ الْحُلَادُ لِكَ قَدْ احْصَاهُ عِلُكَ وَوَسِعَهُ حِلْدُكَ سُنِهَا نَكَ وَتَعَالَيْتَ عَتَا يَقُوُلُ الظَّالِمُوْنَ عُلُوًّا كَيْمِيَّا نَشُيِّمَةٍ لِلاَّدَ السَّمْ إِنَّ الشَّهُ إِنَّ الشَّهُ إِنَّ مِن فَيْهِ فِي وَمِّن فَيْمَ فَ اِلْآيْبِيِّرُ يَجَدُلُ فَلَكَ أَغَدُ وَ مُعَدَ وَسَاقُ أَلِيَّةٍ يَا ذَا لَجَلًا لِ وَأَلا كِالْمِ وَالْفَضْلِ وَالْائِمُامِ وَالْآيَادِي أَلْجُسَامِ وَانْتَ أَلْجُواْدُ الْكُونِيمُ الزَّقُ فَ الدَّحَيْبُهُ اللَّهُ تَمَا وَسِعْ مَكَ ثَيْزٌ قِلَكَ الْحَلَالِ وَعَا فِنِي فِي مَدَ فِي وَدِّ بَنِي َالْمِنْ ۚ ۚ ۚ خَوْفِيْ وَاعْتِقَ رَقَبَتِيْ مِرَ النَّا مِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمَ وَادْفَاءَ بِنَّى شَكَّوْفَ مَتَتُرِّهِ الْجِرِّيِّ فَإِلَاكْنِينِ فرفع لأسره سيمسه محرزاتها وعيناه الشريفيان عملان دمعاكاتها قرمتان تحرى منهماالماء وحراما على معوري الماسمع بسنام غين ولما أمقر التاظرين ولما أسركم والخاسية بن ولما أفاعم راي تدر منح تَمُدِرا الْمُحَارِ الْهِذَاءَةِ الْمَيْانِينَ وَاسْتَلُكَ الْلَهُ تَم

٩٠٠ الله المراد المرا

ڡ۠ٵۘڿؿٙٳڵۘؽڷٮٚٳڵؿٙٛٳڹٛٱڠڟڽۘٮۛؾؽۿٳڷۯ۫ۑۜڞؙڗۜٛؽؚ۫ڡٵڡۜٙٮؘٚڠؾۜؽ۬ۏٙٳڽٛۄۘ ٱغطَيْلَتِنْ اَسْتُلُكَ فَكُاكَ دَفَهَ يَنْ مِنَ النَّا رِلَا اِلْهَا إِلَّا اَنْتَ عَدَكَ لَا شَرَ مِكَ لَكَ اللَّهُ الْمُلْكُ وَلَكَ الْخُرُ وَإِنْتَ عَ يادب يادب يادب وكان يقول يامرت مكرًرًا فبكوالحاضرون باعلى صوتمهم وحلوا لاثقال على دواحله مرواد تعلوا الرالمشعر أيضاً من جلتها زيارة لليل وهوللموضع آلذى انتقال لى التبي بحسب الارث واكان هوالسجد الستى بذقاق المولد فسيرالوجه عليه وتقبيله بفصلالتيتن والتبترك والبجر التقظيم وحصول الشرف وقرأت زيارت البتي هناك احسن واولح والتناني منزل خديجترالكبور جانب مولدالتيروهوموضع ممتة ستيلالموسلين مع خديجتروبعدوفاتها الىزمن الطيرة وقدتوا بماولادخد بجة من جملتها فاطمر الزهراء سينة التساء وعانت خريجنا فيرايضنًا والان هم سجد وفبه محاب عبادة النِّبي فالزّيارة والدعاء مالة علمة تكعتبن في مناالمقام المنبوّل اولى **في لتّ التّ زيارين الم** قودعمانناف وعبالمطلب جدرسول اشهوابي طالبعم رسون اشا واستولان وسول الشوخلاعة نوجة وسولاته في مكّم بجنّت المعيل ال فاحرانيادا تهم عند قبودهم شرصل وكعثين لكل واحدمنهم بقصدالوماية ا والهدية الحارواحه مروادع بما شئت لنفسك ولوالديك وللمؤمنين و المؤمنات سيتمالمغفر تبهيوفاته مستجاب نشتآء الله تعسالي

زيامه عبدالمناف لَتَسَالُهُ عَكَيْكَ اَيُّهَا السَّيِدُ النَّبِيْلُ السَّالُهُ عَكَيْكَ مَا مَنْ أَكُرْمَرُا للهُ إِللَّبِيْ لِللَّهِ لِللَّهِ عَلَيْكَ اَيَّهُا الْمُصُنُ الْفَيْرُمُونُ شَجِّرٌ وَابْواهِيمَ الْحَلْيلِ إِلَّسَامُ

عَكَيُكَ يُمَاخَيْرَ سُلُا لَةٍ وَمَسَلِيْ لِلَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ مَا أَنَ آغَرَا قِ الْتَوَّلَّ

كَتُلْ مُ عَلَيْكَ يَاجَدُ خَيْرٍ لُورَى التَّلْ لُمُ عَلَيْكَ يَا إِنَّ الْأَنْبِسِكَ عَ

اُكِاصْفِيٰٓ إِوَ النَّسَٰ لَامُ عَلَيْكَ يَا بَنَ الْكَا وَلَيْنَاءُ الْكَا وَصِيَّاءُ النَّالَامُ عَلَيْكَ

وَوَرُمْنُ إِياسَيِتِكُ فَعَرُمِ لِكُتَ لَامُ عَلَيْكَ بِاصَاحِبَ صَفًا وَمَنْ وَبَهُ اَلْسَلُامُ عَلَيْك

يافاوت مقام إبنا هِيم آلسُلامُ عَلَيْكَ يَاحاجِبَ بَيْتِ اللهِ ٱلعَظيهِ

اكتشان ممكيثت باعكم الانشاف ياغاليا يتكالي الاقعناف اكتسالام

عَلَيْكَ يَاسَيِّكَ قُرُكُيْنِ إِلْمَعْ مُفِيعِبْ بِمَنَافِ الشَّلَامُ عَلَيْكَ دَعَلَىٰ

ابَآنِكَ القادِسِينَ الْأَحِقْينَ امْنَاءَ اللَّهِ فِي ٱلْعَالِمَيْنَ وَرَحْمَا اللَّهِ وَبَرَّكَا نَهُ

زيابه عبدالمطلب

اكتبلام عكيث ياسيتك الكعبية فالبطخآء اكشلام عكيك ياهط لَهُهَا بَيرَوَا لِبَهَا وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ بِالْمَعْدَنَ ٱلكُرْمِ وَاصْلَ السَّحَاءِ السَّالُ

عَكَيْكَ يَا آخَلَ مَنْ قَالَ بِإِلْبَكَاءِ السَّالَامُ عَكَيْكَ يَامَّن يُحْتَكُرُ بَوْمَ الْقَيْمَة فِيْسِيْ بِالْإِلاَ نَبِيكَ السَّالُ مُ عَلَيْكَ يَامَعُمُ وُعًا فِي الْكَرْضِ وَالسَّمَاءُ الشَكْلامُ عَلَيْكَ يَامَنْ مَا ذَاهُ هَا يَعَثُ الغَيْبِ بِإِكْرَوْ بِلَامُ الْبَسْلِ الْمُ عَلَيْكَ يَابْنَ ابْرَاهِيمْ لِخَلِيْ لِللَّهِ الدُّمْ عَلَيْكَ فَاوْادِتَ اللَّهُ بِنُجِّمْ ٱللَّهُ عَلَيْكَ بِامِنَ آهَ لَكَ اللَّهُ مِدُ عَلَيْهِ اصْحَابَ الفِيْلِ وَجَعَلَكُ يِدَ اللَّهِ فَعُ تَضَلُّنِيلِ وَادَسُكُ عَلَيْهُ مِرَطَيْرًا آبَابِيلَ السُّلُّامُ عَلَيْتَ يَامَنُ تَضَتَّعَ فِي حُاجًا يَهِ الْحَرَاشِيرَ وَ تَوَسَّلَ فِي دُعَا يَبْهِ سِؤْنِهِ رَسُوْلِ اللهِ اَلسَّ الْأُعَلَيْكَ يَامَنْ أَجَابَهُ اللَّهَ وَسَمِعَ نِلَّاءَهُ فِي كُلِّ إِبِ وَنَوْدِي فِي ٱلْكَعْبَةِ وَ المُثِرِّيَةِ عَلَيْ مُسْتَجَابِ ٱلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَامَنَ احْتَى مَرُ اللهُ ٱلجَلْيُلُ وَ اسَجَدَ لِإِكْ اللَّهِ عَمْمُوْدُ ٱلفِيلُ ٱلسَّالَامُ عَلَيْكَ يَارَقَ كُلِّ غَلِيْلٍ ا مَشِفَا وَ كُلِ عَلِيْ لِ وَعِنَ كُلِ ذَلِيْ لِ وَهُ مُن كَيْسَ لَهُ ذَلِيْ لَ السَّلامُ عَلَيْكَ يَاسِنا فِيَ ٱلْغَيْتِ وَغَيْثَ ٱلْوَرَى ٱلسَّلَامُ عَلَيْكَ يُاءَ بَا السَّا دَيْ العَنْرَةِ وَابْنَ آغُرُ فِ الْتَرَى النَّهُ اللُّهُ عَلَيْكَ يَا بْنَ الْذَبْيِعِ وَا مَبَا اللَّذِينِي اَلْسَالَامُ عَلَيْكَ يَا ذَاللَّهُ رَفِ الصِّرَجِ وَالْفِي الصِّيمِ إِلَسَّالُهُ عَلَيْك إِن فَيْ كَالْكُعْبَةِ وَالْجَرَمِ وَسَالِقَ الْجَيْمِ وَخَافِمْ زَمْزَمُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَامَنَ اُحَعَلَا تَشْدُمِنْ نَسْلِهِ سَيِكَ لَمُؤْسَلِيْنَ وَخَيْرَا هَلِ التَّمْوَاتِ وَالاَرْضِيْنَ الالسَّلامُ عَلَيْكَ يَامَّن طَافَ حَوْلَ الكَعْبَةِ وَجَعَلَهُ سَبَعَةً اَشُوا لِم السّد الامُ عَكَيْكَ يَا مَنْ اَخْرَجَ اللهُ مِرْجِكُ لِيهِ الْبَحْبُ اَءَ وَالْاسْبِ الْمَاكُمُ عَكَيْكَ يَا مَنْ وَاغْ فِي الْمَنْ الْمُ عَلَيْكَ يَا اللّهُ هُو وَعَنْ وَوَعَمْ النّهُ مُورَا لَجَبَّ فِي الْمَنْ اللّهُ عَلَيْكَ يَا اللّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ يَا اللّهُ عَلَيْكَ يَا اللّهُ عَلَيْكَ يَا اللّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْكُ وَعَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَالْمُ وَلَا عَلَيْكُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَ

ن يابن الحطالب عليكم لل

السّ الأمُ عَلَيْكَ يَاسَيْدُ الْبَطَاءَ وَابْنَ دَيْسِهَا السّ الأمُ عَلَيْكَ يَا وَارِتَ الْكَعْبَةُ وَعَدَدَ تَا سِيْسِهَا السّ الأمُ عَلَيْكَ يَا كَا فِلْ مَسُولِ اللّهِ السّ الأمُ عَلَيْكَ يَا كَا فِلْ مَسُولِ اللّهِ السّ الأمُ عَلَيْكَ يَا حَافِل مَسُولِ اللهِ اللّهُ عَلَيْكَ يَا عَلَيْكَ يَا طَافِل اللّهُ عَلَيْكَ يَا طَافِل اللّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ يَا طَافِل اللّهُ عَلَيْكَ عَلِيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلِيكُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلِ

مِنْ دَسُولٍ وَآخُ الرَّسُولِ وَذَوْجُ الْبَتُولِ وَسَيْفُ اللَّيْ الْمَسْلُولِ هَنِيبًا

لَكَ تُتَمْ مَنِيْدًاللَّ مِنْ وَلَدِهُ وَمِن مُحَكَّد إِلْمُطْفَىٰ بِمَنْوَلَذِها دُونَ

مِنْ مُوسَىٰ هَنِيْنَا الْكَمِن وَ لَهِ هُوسَرَ مِكُ النّبُؤُةِ وَ الْمَصْوَصُ الْالْمُوَةِ وَ الْمَصْوَصُ الْالْمُونَةِ وَ الْمَصْوَفَ الْلَائِمَةِ وَالْمَا الْمُالِمُ الْمُوالِمُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللللللللللّهُ اللللللللللّهُ الللللللللللللللل

السّلامُ عَلَيْكِ اَبِنَهُ الطّاهِرَةُ المُطَهَّرَةُ السّلامُ عَلَيْكِ اَبَيْهُ الْكَاكِيةِ السّلامُ عَلَيْكِ عَلَيْكِ السّلامُ عَلَيْكِ عَلْمُ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلْمُ السَّلِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلْلَيْكِ عَلْمُ السِّلِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلْمُ السَّلِي عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلْمُ السَّلِي عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلْمُ السَّلِي عَلَيْكِ عَلْمَ السَّلِي عَلَيْكِ عَلْمُ السَّلِي عَلَيْكِ عَلْمُ السَّلِي عَلَيْكِ عَلْمُ الْمُعْتَى السَّلِي عَلَيْكِ السَّلِي عَلَيْكِ عَلْمُ السَّلِي عَلَيْكِ عَلْمُ عَلَيْكِ عَلْمُ عَلَيْكِ عَلْمُ الْمُعْتَى السَّلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْمُ الْمُعْتَى السَّلِي عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ

السّيّدة المفتّغ التأوّن والتأميث لك في الواللات وقد حَلْت بِسَيّد المَا لَيْ المُعْلَيْ المَا لَيْ المُعْلَيْ وَالْمَا اللهُ عَلَيْكِ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكِ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكِ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكِ مَا اللهُ اللهُ وَمَعْ اللهُ وَمَعْ اللهُ وَمَعْ اللهُ وَمَعْ اللهُ اللهُ وَمَعْ اللهُ اللهُ وَمَعْ اللهُ اللهُ وَمَعْ اللهُ ال

إِلَّهُ مَا لَكُمْ عَلَيْكِ يَاذَ فَحِدَّ رَسُولِ اللهِ سَيِّلِ لَوُسُكِلِينَ السَّالَامُ عَلَيْكِ إِنَا وَجَمَة بِيَيِّ اللَّهِ خَاتَهِ الدِّبِيُّينَ اللَّهَ الْأُمُ عَلَيْكِ يَا أُمِّ فَاطِمَةَ الزَّهُ آءَ وَ يَهُ وَ بِنَا أَوْ الْعُالِدَ بْنَ الدَّ بْلُامُ عَلَيْكِ يِا أُمِّرًا لَحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ صَيَتَكُم إِنْسَهُ بِهِ أَمْنُ إِلَٰهِ كَنْهُ آجْمَعَ بُنَ ٱلسَّالُامُ عَلَيْكِ يَا أُمُّواْ كَارِمُتُ وَالطَّاهِرُ بَنَ المُرَسِّلُهُ مَا لَيْكِ يِهِ الْمُرْلِقُ مِنْ فِي السَّلَامُ عَلَيْكِ يُهَ أَذَ لَهُ أَفَيْنَاتِ السَّلْ إِعَلَيْكِ بِاخِالِصَدَّ الْخَلِصِاتِ السَّلَامُ عَلَيْكِ بِاسْتِيْدَةَ الْحَرُّ وَعَلَاكُكُمُّ السطياء التشاره عليك ياآق كمرجية فت برسول اللهم تاليسك إِ لَتُ لَامُ عَلَيْكِ يَامَنُ وَفَتُ بِإِلْفُودِ يَّةِ حَقِّ لَكُوفَاءَ وَإِسْكَتُ نَفْسُهِمْ لَى أَنْفَتَتُ مَا لَهَا إِلَيْهِ أَلْا تَبْدِيا وَالْتَ لِلهُ عَلَيْكِ يَاقِرْ إِينَهُ حَبِيبِ أُ وِلدَّ يَنْ إِذَا لَكُونَ مِنْ الْحُدْرِ الْإِذْ فِيكَا أُومَا أَبِنَ مُرَابِنَا هُمُ لِمُمَا لَكُولِيكِ لَ النشانة عَلَدُ مِن إِسَّ مَنْ مَلْيَهَا جَبْرَيْدِ لُوَبَالُمُ النَّهَا الدُّلُامُ إِنْ إِنْهِ لَكِيدٍ بِينَا لَكُمَانُ عَدَ سِي وَاهْ السَّفَةُ وَيِنِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكِ

يَانَاصِكَةَ دَسُوْلِ اللهِ الْسَلَامُ عَلَيْكِ يَامَنْ تَوَكَّىٰ دَفْنَهَا رَسُولُ اللهِ مَتُوْدَعُهِا اللَّ دُهَةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُلَّا نَكْتِ حَبَّ لِيبَةَ اللَّهِ وَخِيَرْهُ أَمَّت م ٱڗَّالِللهُ جَعَلَكِ فِمُسُنَّقَرِّ دَحْمَتِهِ فِي قَصْرِ مِرَالِهَا قَوْتٍ وَٱلْعِقْدِانِ فِي ا عَلْمَنَا ذِلِ أَلِمِنَا نِ صَلَّواً لَيْهُ عَلَيْكِ وَدَحْمَهُ اللَّهِ وَبَرَحَكُ اللَّهُ اللَّهِ وَبَرَحَكُ اللَّهُ ا يضيًّا من جلذا عال مكَّذ دبامرت غارعلى جبل لحرًّا وهوالموصع لَّذَهُمُ ا اشتغلى سول الله فيه بالعبادة من ابتلاء الوحى فصل ك، نين في هذا المقام وادع بماشئت فاتنمسنجاب أيعضك أذيادت غادث مكتأ علىجىبلانتوروهوالفارالذىاختفىرسول التدفييرمنخوفالمشكهن كأذكره فالقان فصل دكعتين في هناااء اموادع بماشئت ايضكا ويادت سجلالا وتم وهوالموضع الدرح قع نيه السجها لشهور بلاولخيرواختفى وسول تقه فيه في اوّل لاسه ١٠٠٠ مسال وستعمث ش المقامروادع بماشئت ايضًا دَيَامِ مِيلَا فِي قِيسَ وَهُومُوهُ مِ شُؤْرٍ مِنَا لَدَالْ تَرْكِ. وَإِنْ تُعَ باشارة اصبع فصار كمتين الديادي الشابة بعثاء ادر المن دستر فيها الوصاب المراد المراد المراد وريادة المفيرًا ننزم أالب ونوغي زاء حبيه بالنوء غام موي ما و في بينه زيرة المات فادع في حكر بيري ت بساشد ا فيضيًّا من جلة الإعال السخبة المؤكة ختم القران في مكتراد ور د في الانتباران من ختم القران في مكّد لا يموت الا ان يوى مسول الله ويوى

## منزله في لجت المستعلق المينة المين المين

اعدانده سقت مؤكّة المحاج زيادة المدينة الطّيبة اعنى زيام تقبر السّي فقدد وى عنه صلّ الله عليه فالم مَن المَن مَكَانَ على أَلْكَوْ فَكَانُ عَلَا الله عَن الْمَا مَن الْمَا مَلَا الْمَا الله عَن الْمَا الله عَن الْمَا الله عَن الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الله فَا الله عَن الله فول في المد فول و كذلك بنة قبل للج ا وبع الله على الموغ الما الفسل المن فول و كذلك بستمب لك غسل لد فول الحمر وغسل الوّريات المن النه على الله فول و كذلك بنت الكل فبع الله فول الحمر وغسل الوّريات المن الله فول الحمد و الدّ فول في و الله عن الله فول الله فول و كذلك بنت الكل فبع الله سل الواحد بنت الكل فبع الله سل الذادد ت الدّ فول في و الله فول في و الله و الله فول في و الله و الله و الله فول في و الله و الله

﴾ الرُسول ادخلهن باب السّلام على ما هو المتعاوف او من باب جبرئيل تُرُوهو يفترِمن جانب البقيع فقف على اليباب واستاذن الدّخول هـــكذا

رعاء الاستينان للخولج مرالرسيول مَوَ رعاء الاستينان للخولج مرالرسيول مَوَ رعاء اذن دفول ومضربه ولي من الله عليه من الله الربي الربي المربي من الله المربي ا

َ اللهُ مَ الِّيْ قَدُ وَقَفْتُ عَلَى بَابِ بَيْنِ مِن بُهُوْتِ نَبِّيكَ قَالَ نَهِتِكَ عَلَى بَابِ بَيْنِ مِن بُهُوْتِ نَبِيكَ قَالَ نَهِتِكَ عَلَى بَابِ بَيْنِ مِن بُهُوْتِ نَبِيكَ عَالَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُو

أسنحها ببجا رى بلاد غِسل دخول مرسنه اكرنيت هرر عنل اناغ كفايت مى كندب لعبداز عنسل بركاء ويثبيتك

و سوعب و كااعتقد ها في حضرتم وا علم المنطقة و المنطقة و المنطقة المنط ه الدَّنَمَانِ وَتَسِمَعُونَ كَالْمِي فِي وَقَيْقُ هٰلَا وَبُودٌ وُنَ عَلَيْسَلَائِمُ اللَّهِ الْمَعْمَانِ وَقَيْقُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنَا الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنَا الْمُنْ الْمُنْ الْمُل حدى و وين هذا وَبُرُدُّوْنَ عَلَيَّ سَلَامُ الْمُ الْمُ مُنْ وَفَقَعَتَ بَابَ هِي مِلْ وَبُرُدُّوْنَ عَلَيَّ سَلَامُ الْمُ الْمُ الْمُ مُنْ وَفَقَعَتَ بَابَ هِي بَلِيْدِيدِ مُنَاجِاتِهُمْ مِنْ اللَّهِ الْمُنْ وَفَقَعَتَ بَابَ هِي بَلِيْدِيدِ مُنَاجِاتِهُمْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ ڝٮ؞؆ڡڡؾڹڹۘ؞ۿؽٛؠڸٙۮۣ۫ؽۮؚڡؙڬٵۼؽٟؠؗ ؙٷٳؾٚٲڛٞۘؾٵڎؚٮٛ۠ڬؽٳۮۺؚٵٷڴٷۺؾٵڿڽؙۮۺؙۏڶػڝػۅٳؾ۠ػػڲڽ۫ڔؚۏٳڸ؋ ؿؙٳڹؚٵٷٙۺؾٵٛڎؚڽٛڂڸؽڣۘؽؘػٵڲ؞ؙٛؿؙؿ؊؆ؿ؇؆ڎ تُانِيًّا وَآسْتَا ذِنْ خَلِيْقَنَكَ ٱلمَفْرُوْضَ عَلِيَّ طَاعَتُهُ فِي الدَّحُوْلِ فِي سَاعِيْمُ الْ هٰذِهُ إِلْى بَيْتِهِ وَاسُتَادِنُ مَلَا كَتَكَ الْوُحِيِّلِينَ بِهِ نِهِ النَّقِعَةِ اللَّاكَةِ ٱلْمُطِيْعَة بِشِوالسَّامِعَةِ النَّسَالُامُ عَلَيْكُمُ آيَّتُهَا ٱلْمَالَا كَكُمُّ ٱلْمُوَّكِّ الْوُتَ فِينِ ٱلسَّاهِ بِٱلْمُبَارَكَةِ وَرَّحَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ بِإِذِنِ اللَّهِ وَارْذِي دَسُوْلِهِ وَاذِن خُلَفَاتُهِ وَالْذِيكُمُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ احْبَمَعِينَ نتقرقل بسمواته وادخل في الحرمروفي لتدخول قدم الرهبلاليمن على سكينة ووقارمت ذاللا وقل يبيما تثيرة بإنثير وفي ستبيبا اللهِ وَعَلَىٰ مِلْلَةِ رَسُوْلِ اللهِ رَبِّ ادْخِلْنِیْ مُدْخَلَ صِدْ قِ وَآخِوجَنِیْ مَخَـدَ جَ صِدْ قِ وَاحْجَلُ لِيْ مِنْ لَدُنْكَ سُلُطَانًا نَصِّيلًا وَمِنَ الْفُتَرَّبَيْنَ وَكَتِ اعنى قل تقدا كبوحال المشيما ئترمّرة فائت قبوالنِّني وقف على رأَس

الستون التان مستقبلا القبله واقرادنيا دترمكان

دفرك يواب معين المسترون باردن بالمعن يتساق وزياب عيلاد مابي غوام

## نروار تالتي

السَّلْامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ مِا أَيْحَ اللهِ التَّلَامُ عَلَيْكَ ياخليل الله الشاكة عَلَيْك باصَغِيَّ الله السَّلامُ عَلَيْكَ سِاءً عُمَّعَة الله السَّلُامُ عَلَيْكَ بِاخِيرَةُ اللهِ السَّلِامُ عَلَيْكَ بِاحْبِيْبِ اللهِ السَّلِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْكَ يَا يَجْيُبُ اللَّهِ اللَّهُ الْأُمْ عَلَيْكَ يَاخَا تَتُوالنَّهِ بِيِّنَ اللَّهُ الْأُمْ عَلَيْكَ باسبيّدالمُ سُلِينَ السَّلَامُ عَلَيْكَ مِا قَاتِمًا بِالْعِسْطِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا فَاتِهَ الْخَيْرِ آلَسُ لَامُ عَلَيْكَ يَامَعْ مَا نَ ٱلْوَحِي وَالتَّانِ مَلِي السَّلَامُ عَلَيْكَ المُبَلِّغًا عِن شَوِالْتَالُامُ عَلَيْكَ آيُّهَا الْيِتْلِجُ ٱلمُنْيِرُ السَّلَامُ عَلَيْكَ لِامُبَنِيْرُ السِّنَاكُمُ عَلَيْكَ يِانَانِيْ يُحَاكَسَاكُمُ عَلَيْكَ يَامُنُنِ وُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَوْنَا تَتِهِ اللَّهُ نِي يِسُتَغَنَّاءُ بِهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ هَيْلِ بَيْتِكَ الطِّيِّبِينَ الطَّاهِرْبَنَ آلْمَادِينَ ٱلمَهْدِيِّينَ السَّلَّامُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ جَدِّ كَ عَبْدُ ٱلْمُظَّلِبِ وَعَلَىٰ آبِيْكَ عَبْدِا لِللهِ السَّالَامُ عَلَىٰ أُمِّكَ امِنَةَ بِيْتِ وَهَب الَسَّلُامُ عَلَىٰ عَيِّكَ حَمْزَةً سَيِّيلِاللَّهُ عَلَاءِ ٱلسَّلَامُ عَلَىٰ عَيِّكَ وَكَفِيْلِكَ آبي طالب اكته لام على أين عِكَ جَعْفِرالطَّيّارِ فِي الْجِهْ إِنْ الْخُلْدِ ٱلسَّالْامُ عَلَيْكَ يَالْحُكَمَّدُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَحَدُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حُجَّةً اللهِ عَلَى الْاقَانِينَ وَالْاخِيْنَ وَالْسَابِيقِ فِي طَاعَةِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَآشُهَا لُ آنَّكَ قَدُبَهِّنَتَ دِسَا لَاتِ دَبِّكَ وَنَعَعَتَ كُلِامَّتِكَ وَجَاهَدُ تَ فِيْسَيْبِ

التبك وَصَلَاعُتُ بِالْمِن وَ وَاحْتُلْتُ الْمَادَى فِي جَنْبِهِ وَدَعَوْتَ اللّهِ الْمُسْتِيلِهِ بِالْحِلْمَ وَالْوَعِظِيرَ الْحَسَّةِ الْجَيْلِةِ وَادَّيْتَ الْحَقَّ اللّهِ فِي اللّهِ مِنْكِهِ بِالْحِلْمَةِ وَالْمُوعِظِيرَ الْحَسَّةِ الْجَيْلَةِ وَادَّيْتَ الْحَقَّ اللّهِ مِنْ الْمُوعِلَيْنَ وَعَلَىٰكَ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ وَعَلَىٰكَ اللّهُ مِنْ وَعَلَىٰكَ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّ

وقال بعك الله

-

*ۏۜٲۿ*ڸٳڶٮۜٚۛۛ؉ٝۅٳٮؾؚۘٷ۠ٳ؇ۮٙۻؚ۫ؠڹؘۅػڽٛۺڹۜؿٞڔؚڶػ؞ؠٳۮٮۜۛؾٵ۫ڵڡٵڸؽؽڮڹؘۣٳڶٳڎؖڐڸؽڹ تَالْاخِوْيَنَ عَلَيْكُمْ بِهِ كَ وَدَسُولِكَ وَنَبِيتِكَ قَامِيْنِكَ قَنْجِيْبِكَ وَخِبْيبِكَ وَصَفِيّاكَ وَخَاصَّتِكَ وَصَفُو تِكَ وَخِيرَ تَلِكَ مِنْ خَلْقِكَ ٱللَّهُ مَّر وَ آغطِهِ اللَّادَجَةَ وَالْوَسِيْلَةَ مِنَ إِلِحَنَّةِ وَابْعَثُهُ مَقَامًا تَعُوُدً ۚ يَغْيِطُ ۗ أُ يهِ ٱلاَوَّلَهُ إِنَّ وَٱلاَحِوُونَ ٱللَّهُ تُعَرِلنَّكَ مُلْتَ وَلَوْآنَهُ مُر أَذِ ظَـكُوُاْ تَفْسَيَهُمُ حِلْوُكَ فَاسْتَغَفِرُ وَاللَّهَ وَاسْتَغَفَرُ لِمُ وَوَ الرَّسُولُ لُوَّحَدُ وَاللَّهَ تَقَاجًا رَحْبِيمًا وَانِيَا ثَلَيْتُ نَبِيتًاكَ مُسْتَغُفِرًا تَايِمُبًا مِنْ ذُنُوْبِي وَانْخِأَتُوكَمَّهُ اِلْيَاكَ بِنَيْبِيِّكَ نِيَيُّ الْتَحْمَةِ مِحْمَتُمْ بِرَصَلِّوَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ يَا مُحَمَّدُ لَا يَخ اَتَوَعَهُ الْكَ اللهِ وَجِنُ وَوَبَّكَ المِغَفِّرَ لَكِ فَرُفُّ جِبُ زيارت مختصرًا خي للتيعلية للسلام، التَشَالُ مُ عَلَيْكَ إِنَّهُا النَّبِيِّ وَرُحَمَا اللَّهِ وَبَكَانَّهُ النَّسَالُ مُ عَلَيْكَ إياآبًا الفاسِيرِ السَّالامُ عَلَيْكَ يَا مَيِّمَا لَا قَدِينَ فَالْافِينَ السَّالَ مُعَلَّيْلًا إِيَادَيْنَ ٱلقِياْمَةِ السَّلَامُ عَلَيْكَ بِالشِّفْيِعِ ٱلقِيامَةِ آشْهَالُ آنَ الآالَةِ إِلاَّا اللَّهُ وَحُدُهُ لَا شَيْرِيكِ لَهُ وَاشْهَا لُمَا تَكَ عَبْدُهُ وَدَسُوالُهُ سَلَّعَنْتَ الرِّسَالَةَ وَاقْتِيْتَ ٱلإَمَانَةَ وَنَعَمَنَ ٱمُنَتَّكَ وَجَاهَدُتَ فِي سَبِيلِ دَبَّاتِ حَتَّىٰ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكَ أَلَيْقُينُ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ اَهُ لِي بَيْتِكَ طِبْت

حَيًّا وَطِبْتَ مَيِّتًا صَلَّمَ اللهُ عَلَبْكَ وَعَلَىٰ آخِيكَ وَقَصِيِّكَ وَابْنِ عَمِّ لَكَ

Section States

ور المراجعة المراجعة

آمِيرُلِلْقُنْهِنِينَ وَعَلَى إِنْسَتِكَ سَيِّدَةِ شِنَا الْعَالَمِينَ وَعَلَى وَلَا يُلَكُّمَ سَنِ وَالْحُسَيْنِ أَنْضَلَاللَّسَلَامِ وَاَطْيِبَ الْقِيَّةِ فِاظْهَمَ الصَّلْوةِ وَ عَلَيْسَنَا مِنْكُوْ السَّلامُ وَرَحْمَهُ اللهِ وَبَرَكُانُهُ مَنْ يَا مِنْ وَرَحْمَهُ الرِّيسِ وَالْحَالِيسِ لَعَلَيْمِ لَمْ

الَيَتِيكُامُ عَكَيْكَ يَادَسُولَ شُواَلِشِ الْمِنْ عَلَيْكَ أَيُّهَا ٱلبَّشِيرُ التَّ نَوْيَى الَيَّتَ لَامُ عَلَىٰ كَا يَتُهَا الْسَرَاجُ المُنْ يُوالَيِّ لَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا السَّفَيْرُ بَيْنَ الشودَبَيْنَ خَلْفِهِ آشْهَ لُمُ يَارَسُوْلَ اللهِ آنَّكَ كُنْتَ نُوْرًا فِي الأَصْلابِ الشايخة كالأدُ خامِ المُطهَرَة لِمَ تُعُجَتُ كَ الجاهِ لِتَتُمُ بَإِنْجَاسِهَا وَلَمْ نُلْبِسُكَ مِنْ مُدُهِمِ اللَّهِ يَيْابِهِ الْحَالَتُهَ لُمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ آيِنَّ مُؤْمِنَ مَكِ وَبَالِلْأَعِمَّةُ مِن أَهْلِ بَيْتِكَ أَعْلامُ أَهُدُى وَٱلعُرُوةُ أَلُوثُفِي وَأَلْحِيَّةُ عَلَىٰ آهُ لِالدُّنْسِيا ٱللَّهُ تَعَرِلا بَعَعَكُهُ الْحَوْالعَهُ مِنْ ذِيا دَتِ نَبِيتِكَ عَلَيْدِ السَّالَامُ وَانِ تَوَقَيْنَيْنَ فَايِّيَ اَشْهَدُ فِي مَمَا تِيْ عَلَى مِا اَشْهَدُ عَكَيْدٍ فِي حَبَا ثِي الْمُكَ اَ مَثْتَ اللهُ لا إِلٰهُ اللَّامَٰتَ وَحُدَكَ لَا شَيْمَاكَ لَكَ وَأَنَّ نُحَكَّمٌ لَّا عَبْدُكَ وَبَهُ اللَّه وَآتُ ٱلْأَئِسَةَ مِن اَهُ لِ بَيْتِهِ أَوْلِيَ إِنْكَ وَإِنْصُا دُكَ وَجُحِبُكَ عَلَى خَلْقِكَ وَخُلَفَآ وَلَا فِي عِبادِكَ وَاعْلامُكَ فِي بِلادِكَ وَخُوّا نُ عِمبَ وَحَفَظ إِسِينَ كَ وَتَوْاجِمَةُ وَحَيْدِكَ اللَّهُ تُمْرِصَلَّ عَلَىٰ مُحْكَمَّا بِإِذَا لِمُحْكَمَّ بِوَوَبَلَّغِ ذُوحَ نَهِيِّكَ. هُــَدُهِ وَاللهِ فِي سَاعَتَىٰ وَفِيْكُلِّ سِـنَاعَةٍ تَجَيَّةُ مِنْيُّ وَسَلاً رُّ

السَّلَامُ عَلَيْكَ بِانَسُولَ اللهِ وَدَحَمَهُ اللهِ وَبَرَكَانُهُ لَاجَعَلَهُ اللهِ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ

ا يضَّ فَرْدُونَا طِرِّ الزَّهِ الْمَعْلِيهِ السَّلَامُ فَى حَمِ الرَّسُولُ فَ مُوضِعِينَ الْمُعْلِينَ الْمُنْ وَفَا طَمِ الرَّسُولُ وَنَا نَبْهَا بِينَ المُنْبُرُوفَ بِهِ الْمُنْفِيلُ السَّلَامُ فَى حَمِ الرَّسُولُ وَنَا نَبْهُا السَّلَامُ فَي مَا الْمُنْفِقُ وَلَا السَّلَامُ فَي عَلَيْهِا السَّلَامُ فَي مِنْ الْمُنْفِقُ الْمُنْفِيلُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِيلُ الْمُنْفِقِ الْمُنْفُولُ الْمُنْفِقِ الْمِنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِيلُولُ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِي الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمِ

الموضعاللذى يقولونانه دوضة من رياض لجمنان وحتث طوكا مرقبها لرتسول

الىلمنبروع صممن المنبوالى استوانة ألاربعية

والأولى دنيادتها فى المواضع الحنسة على ما وج فى الإخباد فا لاوّل

جانب وجلى حضرت التبىء لأبما وودمن دفنها فى بيتها والثاني بير

المنهرو قبرالرّسول كا ذكرناه وللنّالث في البقيع مع استمة

البقيع والرا بععنلالقبرالذى هوبين يدى قبورا ئمية البقيع وقيل

هوقبرفاطهربنت اسدوالة اميرالمؤمنين عليه الشهلام والمخاصس

فى بيت الاخلان فاقرُّ زيادتها في يتلك المواضع الخيسِية هسكذا

نهايتن حضر فاطهعليها السيلام

الَيْتِ لَامُ عَلَيْكِ يَا بِبُنتَ دَسُولِ اللهِ الْسَلامُ عَلَيْكِ بِا بِنْتَ

النَيْ اللهِ السِّيدَ لامُ عَلَيْكِ يَا بِنَتَ حَبِيْبِ اللهِ السِّيكُ لُمْ عَلَيْكِ يَا بِنُتَ

خَلِيْكِ اللهِ الكِيِّ لِأُمْ مَلْيُكِ مِا بِنتَ صَفِي اللهِ الْسَي لَامُ عَلَيْكِ يَا رِبْنتَ

آمِيْنِ اللهِ الْيَسِ لَامُ عَلَيْكِ يَا بِنَتَ خَيْرِخَافِواللهِ الْيَسِ لَامُ عَلَيْكِ يَا بِنَتَ

الم والمربلت اسلاست بيخ دربيت الاخل وبايد نيادت ان صديقه بأي بأين غو

\

آفضَلِ أَنْبِهِ إَوْ اللهِ آلْيَسِ لَأُمْ عَلَيْكِ بِإِينْتَ تَشْيُوالبَوِيَّةِ السَّالُامُ عَلَيْكِ ياسَيِّدَةِ دِنْكَاءُ ٱلعَالِمُينَ الْيَسِلامُ عَلَيْكِ يَاأَمَّرُ لَحَسَنِ وَٱلْحُسَيْنِ سَيَّلَا شَبَابِ آهُ لِلْجَتَّةِ السَّلْأُمُ عَلَيْكِ آيَتُهُا الرَّضِيَّةُ ٱلمَوْضِيَةُ السَّلْمُعَلَيْا آتَتُهُا الصَّادِقَةُ الرَّشِيكَةُ السَّلَامُ عَلَيْكِ آيَتُهُا ٱلفَاضِكَةُ الزَّكِيَّةُ التَسَلَامُ عَلَيْكِ أَيَّتُهُا الْحَوْرَآءُ الْأَنْسِيَّةُ التَّسَلَامُ عَلَيْكِ آتِ تُهِيَّا التَّقِيَّةُ النَّفِيَّةُ الَيَسِّ لامُ عَلَيْكِ ابْنَهُا ٱلْحُيِّزِنَةُ ٱلعَالِيمَةُ السَّلامُ عَلَيْكِ أَيَّتُهَا الطَّاهِمَ أُلْطُهَمَّ أُلسَّكُمُ عَلَيْكِ آيَتُهَا الْبَوُّلُ السَّلَامُ عَلَيْكِ يَافُرَّةَ عَيْنِ الرَّسُوْلِ السَّلْامُ عَلَيْكِ يَا يَضْعَدَ البَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا السَّنَكُ أُمُ عَلَيْكِ يَا فَاطِمُ الْزَهْ إِنْ مَاءَ بِنِتَ مُحُكَمَّةٍ دِسَوُلِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَرْحَهُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ وَصَلَوَاتُ اللَّهِ عَلِيْكِ وَعَلَىٰ إِيْكِ وَبَعْلِلَّةٍ وَذُرِّيَّتِكِ ٱلْأَكْمِئُمَّةِ الطَّاهِبِرُعِينَ

زيلت مخصرا وي لفاطمالزهاء ع

الَشَكْلُمُ عَلَيْكِ يُاسَيِّكَ وِيسَاءُ العَالِمِينَ الشَّكْرُعَلَيْكِ يَاوَالِدَةَ أَيْجُهَا عَلَىٰ لِنَاسِلَجْمَعِيْنَ السَّالَامُ عَلَيْكِ آيَتُهَا الْمَظْلُوْمَةُ المَصْوْعَهُ عَنْحَقَّهِا اكَشَـلُامُ عَكَيْكِ أَيَّتُهُا الصِّيةِ يَقَتُرُ الطّالِمِ وَ أَلْظَلُوْمَةُ السَّلَامُ عَلَيْكِ

سايضعة التيتة

وقال بعسالة

ٱللهُ تُرْصَلِ عَلَىٰ امَّتِكَ وَابْنَةِ نَبِيِّكَ وَذَوْجَةٍ وَحِيِّ نِبَيِّكَ صَلَوْةً نُزُافِهُا فَوْقَ ذُلْفَيْ عِبَادِكَ ٱلْكُكِّرُمُيْنَ مِنَ آهُلِ الشَّمْوَاتِ وَالْأَدْضِيْنَ فترصل ربعثر كعات كعتين لزيارة البيروركعتين لزيارة فاطمرالزهراء وادعما شئت منحوا تبحالدنسيا والاخرة فتهائت مقام جبائيل وهوتحت الميزاب واقرأه فذالدعاء اَتْ جَوْادُا يَ حَيْنِ بُمِ اَ عَ قِرَيْبُ اَ قَ بَعِيْدُ اَسْتَلُكَ اَنْ تَصْلِقَ عَلِ مُحَكَّمْ فِ وَآهُ لِيَهِيْتِهِ وَانْ تُؤُدُّ عَلَيَّ نِعْمَتَكَ تَتْمَراتَتْ بِينَ المنْبُووَقِبِ الرَّسُولِ فِي موضع هوروضترمن دياض كجنان واطلب ماشئت من حوائج الدنياوالاخق وقل ٱلله عُرَّاقُ هٰذِهِ دَوْضَرُّمْنِ دِياضِ جَنَيِّكَ وَشُعْبَرُّمْنِ شِعْنَا رَجْمَتِكَ الْذَيْ ذَكَّرُهٰ إِنَّ سُؤُلُكَ وَأَبْانَ عَنْ فَضْلِهِا وَشَرَفِ التَّعَبُّدِ لكَ فِيهَا قَدْ بَلِّغَتَ يَنِهَا فِي سَلْ مَةِ فَقَسِيْءَ فَلَكَ ٱلْحَدْ بُاسَ يَتَكَّ عَلَى عَظِيم إِنْمُتِكَ عَلَيٌّ فِي ذَٰلِكَ وَعَلَى مَا دَذَقْتَنِيْهِ مِنْ طَاعَيْكَ وَطَلَبِ مَرْضَا يَكَ *ۮٙ*ٮٞۼ۬ڟۣؿؠٟٷٛڡٙڋٮؘۑؚؾۣٟۜۛۛۛػٙڞڷٙڷؿۮؙۼڷؽ۫ڋۏٳڸ؋ڹۏؚۑؗٵۮۊ۪ڡۜٙڹڔٛ؋ۘۘۅٙۘاڵؾۜۺٛڸؽؠۄ عَلَيْهِ وَالتَّرْدَةُ دِفِيْسَاهِيهِ، وَمَوا قِفِهِ مَلكَ ٱلْحَـمَدُ يَامُولَايَ حَمَلًا بَنْظِمُ بِهِ مَحَامِدُ حَلَةِ عَرْشِكَ وَسُكَّانِ سَمُوا تِكَ وَيُقَصُّ عَنْهُ مْدُمْنَ مَضٰى وَيَفِضُٰلُ حَمْدُمَنَ بَعَيْمِنُ خَلْفِكَ لاَتَ وَلَكَ ٱلْحَسْدُ لِي نْوَلَا ىَحْدَمَنَ عَمَ فَٱلْخَدَ لَكَ وَالتَّوَانِيْقَ لَلْحَيْرِمِنْكَ حَمَّا يَمَلَأُمْا خَلَقْتَ

لْمُرْحَيْثُ مَا آدَدْتَ وَلا يَجُبُ عَنْكَ وَلا يَنْقَضَرْدُوْنَكَ وَيَبْلُغُ آفَعَى يِضَاكَ وَلَا يُبَلُّغُ اخِوُ هُ آفَا ثِلَ مَخَامِدِ خَلْفِكَ لَكَ وَلَكَ ٱلْخَدُمَا عُي فَ لَحَنْمُ لُواعْتُقِيلًا لَحُدُ فَجَعَلَ إِيْتِكَاءَ الْكَلْمُ الْخُدُيا الْقِ الْعِبْرِ وَ ٱلعَظَيرِ وَذَا يَئِمُ السُّـ ٱلطَّانِ وَٱلقُدُدةِ وَشَدْبُ بِدَٱلدَّهُ لِشِي وَٱلفَوَّةِ وَمَنَا فِيذَ الكاثم وألانادة وفاسع التحمة فالمغفرة وتتبانثننا فالاخرة كمرمين بِنَمَةِ لِلَّا لِيَّا لِمُ الْمُعَنَّ اَيْسَرِهَا حَدْيْ وَلالْبَالْغُ الْمُنْاهَا شَكْرِي وَكَرْمِنْ صَنَايْعَمُبِنِكَ إِنَّى لَا يُحِيْظُ بِكَتْنِيْرِهِا وَهِيَّ وَلَا يُقَيِّدُهُ الْإِلَىٰ وَلَا يُعْتَمِّر صَلَّى عَلَىٰ نَبِينِكَ الْصُطَفَىٰ بَيْنَ ٱلْبَرِيَّةِ لِمُفِلًّا وَخَيْرِهِا شَآ ابًّا وَكَهُلًّا ٱڟۿٙڔ۫ٳڵڟۿۜؿۯڹۺ۬ؠۧڐؙۏؘٲڿۊڋٱڶڛٛؿٙڗٛڹۮؚؠۧة۬ۏٲڠڟؗڡؚٳٝڬڶؚ؈ۻٛۊؙڡؙؙٛڡؙ اللهَ عَا وَضَعَتَ بِهِ الدَّلالاتِ وَاقَتَمْتَ بِهِ الرِّسَالاتِ وَخَمَّمْتَ بِيهِ التُّبُوَّاتِ وَفَتَعَّتَ بِرَاكَخِيْراتِ وَأَظْهَرْتَهُ مَظْهَا وَابْتَعَتْنَهُ مَيْبِيًّا وَهَادِيًّا امَيْنَا مُهَاذِبًا وَذَاعِيًا اِلَّيْكَ وَذَا كَا كَا عَلَيْكَ وَجُمَّةٌ بَيْنَ مِسَلَّمَ لِكَ ٱلْلَهُ خُرِصَلِّ عَلَىٰ ٱلْمَصْوُمِ بِنَ مِنْ عَبِرَتِم وَالطَّيِبِيْنَ مِنَ اسْرَتِم وَ شَـرِّوفُ لَّدُيْكَ مَنَاذِلَهَ مُوحَعَظِمُ عَندَكَ مَمَا يَبَهُ عُرُواجْعَلُ فِي الْوَفِيقِ أَلاَ عَلَىٰ مَجَالِسَهُ مُ وَادْ فَعُ إِلَىٰ قُرُبِ رَسُولِكَ دَرَّجَا تِهِيْءُ وَتَتَيَّمُ بِلِقِ آيْمُ سُرُو وُكُمْ وَدَفِيْ مِكَانِهِ أَنْسُهَـُمْ

يتستحت الصلوة الكنيرة فيالرقضة وفهسجلالتبي فائت المنب

مرکن میراد ندان می استان می از این از این می از این می از در از در این می از این می از این می از این می از این مرز می این از در از در این می می در در این می می در از در این می می در از در این می می در این می می در این می

لملالصلوة والمدعاء وامسح يديلت علب تتمضعها على جذع الاسف والمنبروامها على العينين فانترشف أعطى اواشتغل بالحدوالتناء التستخ وجل واطلب مابلالك من حوائج الدّنيا والاخرة ثم المتاستوان الجليا بترالمشتهرة باستوانترالتوبتروصلككعتين عناهاوقل مِرَّاللَّهِ ٱلرَّحْمُرْ الْآلِحَيْمِ اللَّحِيْمِ ؙڵؙۿؙؾٞۄؗ؇ؿۿڹؿؙؠٳٛڶڡؘڡؚٞٞؠۘۅؘ؇ٮؙؙۮؚڵڹؘؽؠٳڶڎٙؽڹۣۅٙ؇ؾٙۯؙڐؽؚٛٳڸٙٳٚڮٙڷ ڣ*ڴڐٲڠؿڝٙؠ*ٙڡؘٵڞڸؿؽ۫ڴٵؘڡ۫ٛڝڸۄٙڡٵۿ؞ڍؽڴڷۿٮۛٙٮڔ؊ الْأَعْنِي عَلَى جُيها دِ نَفْسِتْ وَلَا تُعَانِيَّ بَنِي بِشَقَّةِ طَنِيٌّ وَلَا تُهْلِكُنِ وَآبِتْ نَجَآئِيُ هَا نُتُ آهُلُ آنَ تَحُيْنَ وَقَدُ آسَا ثُ وَانْتُ آهُ لُ التَّقُو لِي وَأَهُ لُ ٱلْمُغْفِرَةُ وَوَقِقِينَى لِمَا تَحِيُّ وَتَرْضَى وَيَبَرَّى إِلَيْسِيرَ وَجَنَّ بُنِ كُلِّعَا نَّلُهُ مِّراً غُنِينَ بِالْحَلَالِ عَنِ لَحُلْمِرة بِالطَّاعَاتِ عَرِ الْعَاضِة بِأَلْفِيرٍ مَرَالِفَقْرِهُ بِٱلْجَتَّةِ عَرِالنَّارِ وَبَالِابْرَارِعَنِ الْفِيَّادِيَامَنُ لَيْرَكَيْمِيْرِا شَيْخُ فَكُولَا لِتَمِيعُ الْبَصِيرُ وَانْتَ عَلِي لِللَّهِ لِشَيِّ فَكَ لِيكُ واطلب ماشئت من حوايج الدّنيا والاخوة فاتنرمسيتها بانشاءالله تعالى بيان نهيات المتالبقيع عليمالسالم على الماددة والمتراليف عرد ملت في البغيع قف على باب الجرة

النسائرة عنزواء باتارن للدخه ( هاكلا

٩٥ المؤرد المؤ

Company of the Compan

الْأُمْ عَلَى سَاكِرِ فَكِواللهِ النَّسَالُ مُعَلَى مَظَاهِرِ آمْرِ اللهِ وَنَهُ أَبِ

الَّسَالُامُ على الدُّعَا وَالِيَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى ٱللَّهُ مَقَى إِنَّ فِي مَرْضَاتِ الله التَّسَالُامُ عَلَىٰ الْمُعَتَّفِيْنِ فِي كُلِّ عَمِرا شُوالْتَسَالُامُ عَلَىٰ لَا دِلْا وَعَلَىٰ شُوالْتَسَالُامُ عَلَى الَّذِيْنَ مَنْ فَالْالْهُمْ فَقَدُ فَالِيَ اللَّهَ وَمَنْ عَادَاهُ مُرْفَقَدُ عَادَ اللَّهَ وَمُرَت عَرَفَهُ مُوْفَقَالُ عَرَفَ اللَّهَ وَمَنْ جَهَارَهُمْ فَقَالَةِ عِيدًا اللَّهُ وَمَرِبِ لِعَنْصَاكُم عِبْمِ فَقَدُ اغِنصَهُم بِاللَّهِ وَمَرْ تَعَلَّى مِنْهُ مُ فَقَدُ تَعَلَّىٰ مِنَا لِلَّهِ الشَّهَدُ الله اِتِي سِينُمُ لِنُ سَالِكُ كُوُ وَحَوْبُ لِنَ حَادَبَكُوْمُؤُمِنَ بِسِيرَ كُوْمُ وَعَلانِيَتِكُمُ مُفَوِّضٌ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ إِلَيْكُمُ لَعَنَ اللهُ عَدُقَ الْمُحَكَمَّدِ إِمِنَ أَلِجِنَ وَالْا نُسِوا بُنِهُ وَإِلِمَا شَيْمَنِهُمْ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مَكُمَّدٍ قَالِبَه نريات اخى مطق لتجامعت لائتت البقيع التَسْ لَامُ عَلَيْكُمُ أَرُمُنَّهُ الْهُدني كَالسَّلَامُ عَلَيْكُمُ اَهُ لَا لِتَقَوْي السَّالَامُ اعَلَيْكُمُ الْجُنَّةُ عَلَىٰ هَلِ الدُّسْيَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُمُ أَيْفُا ٱلقَوَّا مُرْفِي البَرِيَّةِ البانقِسْطِ التَّلْامُ عَلَيْكُمُ الْفُلَ الصَّفْوَةِ السَّلْامُ عَلَيْكُمُ الْ دَسُولِ اللهِ رن عِينَ اللِّيِّ لَامْ عَلَيكُمْ اهَلَ العَّوْيَى اللَّهُ لَكُامٌ قَلْ بَلَغَنَّمُ وَتَصَعَيُّمُ وصَبْراتُهُ إِنْ ذَاتِ اللهِ وَكَنَانَتُمْ وَامُنَيْنَ الْمَكُمُ نَعَفُونَ مُرْواَ شَهَا لُمَا تَكُمُ أَكَامُ مَكَ أَ الرَّاشِكُ وْنَ الْهَدْرِ أَوْنَ وَكُنَّ طَاعَتَكُمْ مَفْرُوْضَةً وَأَنْ تَوْلَحَوْمٌ الصِّدُقُ فَأَ يَجَكُمُ دِيمُونَتُمْ فَكُمْ تَجَابُوا فَآمَرُتُمْ فَكُمْ نُطَاعُوا وَأَنَّكَ عُم دَعَا بَهُ إِلَدَ ﴿ وَ الْحَالَ الْأَرْضِ لَمُ قَالُوا بِعَيْنِ اللَّهِ يَلْسَكُمُ كُوْمِنَ صَالِاب

نِ ور فغفي ثم

كُلَّهُ طُفِّقَى وَيُنقُلُكُمُ فِي ادْخَامِ الْمُطَهَرُ إِبِ لَوْتُدَ يِنْكُو الْحِاهِ لِيَ ٱلجُهَالَاثُهُ وَلَمُ نَشْيُهِ كَ فِيُحَتُّمُ فِتَنَّ ٱلْأَهْوَآءِ طِبْتُمْ وَطَابَ مَنْبَكًّ ؙڡٙڗۜۑۘڮڎؙؙۣۘۼڵؽؗٵڐؾٝٳڽؙٵڵڐؽڹۼۛۼۘػۘڴۯؙڣ۫ؠڽؙۅٛؿؚٵۮؚڹٵۺؗٛٲڽٛؿۯۣ۠ڡٛۼۮؽ۠ۮؖڰ ۚ فِيهَا اسْمُـهُ وَجَعَلَ صَلَوٰا ثُنَا عَلَيْكُوُ رَحْمَةً لَنَا وَكَفَّارَةً لِلْنُفُيْنِ إذراخْتَارَكُمُّ مِنَا وَكَلِيَّتَ خَلْقَنَابِكُوْ وَبِمَامَنَ بِهِ عَلَيْنَامِنَ دَلاَيْتَ أُو فَكُنَّا عِنَانُهُ مُسَلِّيْنَ بِفَضَلِكُوُّ مُعْتَرِفِيْنَ بِبَصَّدِيْقِينَا اِتَّاكُمْ وَهٰ نَامَقَامُ مَنْ اسْرَفَ وَاخْطَا وَاسْتَكَانَ وَاقْرَيْمِا جَتَىٰ وَ رَجِى بِمَقَامِهِ ٱلْخَلَاصَ وَانْ يَسْتَنَقِّنَا أُبِكُثُرُمُسْتَنَقِّنَدُ الْفَكَلَيْمِنَ الوَّداى تَكُونُوْ اللَّاشُفَعَاءَ فَقَدٌ وَفَكَ ثُو النَّهِ وَإِنَّا رَغِبَ عَتْكُورُ ٱۿؙڵؙٵڵڎؙؙٮٛٛؽٚٵٚۅٙٳؾٛؖڂۮؘٷٳؠٚٳؿٳۺۣ۬ۿؙڗؙۊٳۅٙٳڛؾۘڴؠڗؙۅؙٳۼڹٛۿٵڝٵڡۯۿۅ قَآئِكُمُ لَا يَسْهُوْ وَدَآئِمُ لَا يَلْهُوْ وَمُجْيَطَ بِكُلِّ شِيْ لَكَ ٱلْنَّ بِمِا وَنَقُتُنَذُوعَ مَّ فَنَنَى بِمِا ٱلْمُتَنَى عَلَيْهِ اذِصَّلَ عَنْهُ عِبَادُكَ وَهِمِلُوا مَعْمِفَتَهُ وَاسْتَخَفُّوْ اِيحَقِّهِ وَمَا لُوا إِلَىٰ سِوَاهُ فَكَانَتِ الْمِتَهُ مِثْ لَتَ عَكَيَّمَعَ أَقُوا مِرْحَصَّصَتَمَ ثُمُ مِنا خَصَصْتَينَ بِهِ فَلَكَ الْحَـمُ لُ إِذْ كُنْتُ عِنْدَكَ فِي مَقَامِي هِ نَامَ ذَكُوُّدًا مَكْتُونَا وَلَا يَحْرُمُنِي مَا رَجُوتُ وَلَا يَخْتُلُبُنِّ فِيمُا دَعُونْتُ

نتمرصل أنيتر كعات صلوة الزيادت لكل واحدم كائمة

كعتين وادع بماشئت وللتان تقرانيان فلكام الاغمرنيارة عليحال هسكك

زماست امام حسوه علينرسل

الشُّلْلُمْ عَلَيْكَ يَابْنَ دَسُوْلِ اللَّهِ ٱلسَّلَّامُ عَلَيْكَ يَابْنَ نِبْحِتِ اللَّهِ السُّ لأمُ عَلَيْكَ يَابْنَ آمِيْرِ لْمُؤْمِنِينَ ٱلسَّهُ لَامُ عَلَيْكَ يَابْنَ فَاطِمَةً الزُهْ لِهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكَ يَاحَبِيْبَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْ لَا مُعَلَّدُ اللَّهِ اللَّهِ السَّلُامُ عَكَيْكَ بِالمِيْنَ اللهِ اليِّيلِامُ عَلَيْكَ يَا حُجَّةَ اللهِ الكَّلامُ عَلَيْكَ يَا مُؤْمًا لَهِ السَّالَامُ عَلَيْكَ يَا مُعَيِّرًا لَهِ السَّالَامُ عَلَيْكَ، وَاحِ إِطَالْهِ اللَّهِ عَكَيْكَ بِالْسِيَانَ حِكْمَةِ اللهِ التَسَارُمُ عَلَيْكَ يَانَا صِوَدْيِنُ وَاللَّهِ الْمَسَالُامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا السَّيِّدُ الزَّكِ لِلهُ عَلَيْكَ ابْهُا ٱلدُّ الدَّقِيُّ الدِّي الدُّوالدُّقِيُّ الدَّا عَلَيْكَ أَيُّهَا الْعَآنِئِ أَلَامِينُ السِّيلِ مُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الْمُ الْوُوالِتَّ زُنِيلِ اكت لامُ عَلَيْكَ أَيْهَا الْعُالِمُ وإلدَّا وْبِلِ لَتَ لَامُ عَلَيْكَ أَنَّهُ الْمُلْدِيثُ ٱلهَيْدِينُ السَّلامُ عَلَيْكَ ابْهُا الْدَاهِمُ الْخَيْقُ الَّهُ مِلْكُمْ عَلَيْكَ أَيُّهُ لَا مُ عَنَيْنَ عَلَيْكَ الْعُمَّا الْحَقْ الْحَقِيقُ السَّدِهِ عليه الصَّالَةُ مَا لِنَهُ مَا لَا أَمْ السَّلَا مُ السَّلَا اللهُ عليه المُعَالِمُ اللهُ عليه المُعَالِمُ اللهُ عليه المُعَالَّةُ مِنْ اللهُ عليه المُعَالَّةُ مِنْ اللهُ عَلَيْكُ مَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْكُ مَا اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّ

ذيامة امنامزين العادلان علا الم كَشَّلُامُ عَلَيْكَ يَاذَيْنَ ٱلْعَابِينِينَ الْتَسْلَامُ عَلَيْكَ سِأَ سَيِّدَ

ٱلْمُعَيِّدُينَ اَلسَّلُامُ عَكَيْكَ بِالمِامَ الْمُتَعَيِّيْنَ السَّلِامُ عَلَيْكَ بِا مَدَ دَةَ القَمَّا لِعِيْنَ الْشَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وَلِيَّ ٱلْمُسْبِلِيْنَ النَّسِلَامُ عَلَيْكَ يَا فُتَّةً عَيْنِ النَّاظِيْرَينَ ٱلْعَادِ فِينَ النَّسَلَامُ عَلَيْكَ يَاخَلَفَ السَّا بِعِيْنَ السَّارُ *عَلَيْكَ يُوْا وَجِينَ ٱ*لْوَصِيِّينَ النَّسَالُامُ عَلَيْكَ يُا خَاذِنَ وَصَالَا ٱلْمُسْلِيْنَ اكسَّلْ وْعَلَيْكَ يَاضَوْعَ ٱلمُسْتَوَحِيثِينَ السَّلْ مُعَلِّيْكَ يَانُوْلَ لَجُنَّهِ لِيَنَّ اكسَّلْهُ مُعَلَّبُكَ فَاسِرَاجَ المُوْتَاخِينَ اكسَّلْهُ عَلَيْكَ سِنَا ذُ مُخَوَ ٱلْمُتَعَيِّبِهِ فِينَ الْشَهْ لَامُ عَلَيْكَ بِالمِصْبِاحَ العَالِيْنَ السَّهِ لامُ عَلَيْكَ ياسَوْيَنَةَ ٱلعِيْلِ ٱلتَّلَامُ عَلَيْكَ بِالسَّكِيْنَةَ ٱلْحِيْرِ التَّسَالُامُ عَلَيْكَ المرمنزلة النيصاص الشلام مكيك باسفينة الخلاص الشلام عَلَيْكَ بِالْجُرَالِتُ كَلَى السَّالُامُ عَلَبْكَ بِابِدُ دَالدُّجِي السَّالَامُ عَلَيْكَ أَيُّهُ ٱلْكَاتَاءُ ٱلْخَلِيمُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهُ الصَّابِرُ ٱلْحَصِّيمُ السَّلُامُ عَلَيْكَ يَادَئِيسَ البَعْ يَيْنَ السَّلَامُ عَلَيْكَ بِالمِصْبُ عَ ٱلمَوُمُنِيْنِ السَّالَامُ عَلَيْكَ يَامُولَاى يَا آبَا مُحْدَةً بِالشَّهِ دُانَكُ مُجَّدُّ اللهِ وَابْنُ جُحَنِّهِ وَأَبُو جَجِهِ وَابْنُ آمِيمِهِ وَآبُواْمُنَّا مِبْرِدًا ثَلَتَ عَاصَعَتَ فَي عِبادَةِ مَيْكَ وَسَارَعْتَ فِي مَرْضَا يِبْرِوَخَيَّبْتَ إَعْلَا يُبْرِوَسَرَوْتَ اَوْلِيَاءُ ٱشْهَدُ ٱنَّكَ قَلْمَعْمَدُتَ اللَّهَ حَرَّ عِبَادَتِهِ وَا تَقْنَدُ ثُدُ جَقَّ تَغْانِهِ فَ ٱكَلَّمْتَهُ حَقَّ طَاعَيْهِ حَتَى ٱللَّهُ الْيَقِيْنُ فَعَلَيْكَ يَامَوُلا تَى يَابَنُ دَسُولُاً

اَنْضَلُ القِّيَّةِ وَالسَّلَامِ وَنَحَمَّدُ اللهِ وَتَبرُ صحاتُهُ نهايت امامحة للالباق على السيلام التشالام عَلَيْكَ أَيُّهَا الباقِرُ لِعِيْمِ اللهِ النَّالَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الْعَامِيسَ عَنْ دِينِ اللهِ النَّهُ لَامٌ عَلَيْكَ آيُّهَا النَّبِيِّنُ لِحَكْمُ اللهِ السَّالامُ عَلَيْكَ بُهَا الْقَالِيَّةُ يِقِيسُطِ اللهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيْهَا النَّا صِمُّ لِعِبًا مِهِ اللهِ لَسَّ الْامُ عَلَيْكَ آيُّهَا اللَّاعِثِ الِرَاشِي السَّلَامُ عَلَيْكَ آيُّهُا الدَّ لييُلُ عَلَىٰ شَوِاكَتُ لَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا ٱلْحَبْلُ ٱلمَّيْنُ السَّلَامُ عَلَيْكَ ايَّهُا الفَضْ لُ ٱللَّهِ يُن السَّالِمُ عَلَيْكَ أَيْهَا النُّورُ السَّاطِعُ السَّالْمُ عَلَيْكَ آثُهَا الدِّدُن الآمِعُ السَّالَامُ عَلَيْكَ آيُّهَا ٱلْحَقُّ ٱلْأَبْلِمُ السَّالَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الْمِسْلَجُ الْكَاسْرَجُ السَّالُهُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّخَدُ وُالْآنُهُمُ الْيَسَّالُهُ عَلَيْكَ أَيُّهَا ٱلكَوْكَ فِي اللَّهُ دُهَمُ النَّسَالُ مُعَلَيْكَ آيَتُهَا ٱلْمُنْزَّرُهُ عَنِ المُعُضَ الْآتِ السَّالِامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الْعَصُوْمُ مِنَ الزَّكَانِ السَّالْمُ مَلَيْكُ أَيْهَا الزَّكِرِ مُنْ فِإِلْمَسَبِ السَّالُ مُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الرَّفِيْمُ فِي النِّسَبِ الْسَالُ مُ مَلَبَكَ أَيْهِا ٱلْإِمْامُ الشَّيْفِقُ السَّدَ الْمُ مَلَيْكَ أَيُّهَا ٱلْفَصْرُ ٱلسِّيدَالُ السَّالْمُ ملك أند بالبقة الديرة في أكينه أجميلة الأنوبة لا الكه كالكري آنَّاك قال صاريمة الْحَتَّى عِدَهُ. دُاكَ بَشْهَا مُنالِعِ يَهْدُرُ وَنَكُنَّةُ كُنَّلَّ لَوْتَا خُلُلُكُ فِي اللَّهِ لَوْمَةُ لَا تَعِينِ كُنِد لِلِمْ فِاللَّهُ مُكَالِّمِ وَوَفَيْتُ مَا كَانَ عَلَيْكَ، وَ

خُوَجْتَ اَوْلِيَـآ مُكَثِّمِن وِلاَيَةِغَيْرِاشُوالِي وِلاَيَةِ اللهِ وَ اَمْرَاتُ ٵ۠ۼؖڔٚٵۺٚۅؚۮڹۿؘؽٮؙٛۜۼۘۯؠۘۼۛڝؚؽٮؚٵۺۅػؾؾ۬ۊٙۑۻٙػٲۺڎٳڶؽۻٷڹ؞ وَذَهَبَ بِلِكَ إِلَىٰ دَارِكُواْمَتِهِ وَالِيٰ مَسْأَكِرِ اصَّفِياً يُبَرَو مُجَاوِدَةً أَوْلِيكَائِمُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبُوكِاتُهُ زيلتن امام جعف الصادق علكتهم التَّسُالامُ عَلَيْكَ اَيْهُا ٱلْإِمْامُ الصَّادِقُ اليَّسُالُمُ عَلَيْكَ اَيْهُا الوَصِيُّ النَّاطِقُ السَّالِامُ عَلَيْكَ آيُهَا الْفَائِقُ الزَّانِقِ السَّالِامُ عَكَيْكَ أَيُّهَا السَّنَامُ الْاعْظُمُ النَّسَالُ مُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الصِّناطُ ٱلاَقْوَّمُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَامِصِبَاحَ الطَّلْمَاتِ السَّلَامُ عَلَيْكَ بإدافع ألمعُضَكلاتِ التَشكامُ عَلَيْكَ يَامِفَتَاحَ الْخَيْرَاتِ النَسَالُامُ عَكَيْكَ يَامَعُكِ نِوْ ٱلبَرَكَاتِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَاصَاهِبَ آجِيجُ وَالدُّكُ لَا لَاتِ السَّلامُ عَلَيْكَ ياصاحِبَ ٱلبَوْاهِيْنَ ٱلواضِّاتِ السَّسَالُامُ عَلَيْكَ بِانَاصِرَ دِينِ اللهِ السَّسَالُامُ عَلَيْكَ يَا نَاشِرَ كُيْمُ اللهِ اكتشلام عكيك يافاص لالخطابات اكشلام عكيك ياكانيف الكُوْمُاتِ السَّلِكُمُ عَلَيْكَ يَاعَيِيدَ الصَّادِقِيْنَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا لِسِنَانَ النَّا لِطِقِيْنَ الْتَسَالُامُ عَلَبُكَ يِاخَلَفَ ٱلْحَالِيَفِيْنَ السَّسِلامُ عَلَيْكَ يَا ذَعْنِهَ الصَّا لِحِينَ السَّالَامُ عَلَيْكَ يَاسَيِيَّدَ ٱللَّهُ لِهِ إِنَّ أَلْكُ لَمْ عَلَيْكَ بَا لَكُنْ الْمُعْنِيْنَ السَّلَامُ عَلَيْكَ بِالْمَا وَكَ الْفَلَيْنَ السَّلَامُ عَلَيْكَ بِالْمَا وَكَ الْفَكُونَ الْفَلَامَ اللَّهُ الْمُكُونَ وَالْمُرَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

منت ترافران من المرازي آعند قبورا لائمة البقيع مستلالا القبدر مستقدلا اللقبود و يضاً بين يدى قبرهوا مام قبورهم مستقبلا الفتبلة كما ذكرسا بقا وصل محمتين الزيادة ها وادع بما شئت فانه مستجاب ا نشاء الله تعالى مشترائت بيتالا فوان واقران بادتها فيدوصل كه ين لزيادة ها وادع باشئت من المرسول الله في الفرادة بالمناء الله في المرسول الله في الفرادة بالمناء الله في المرسول الله في الفرادة بالمناء الله في المرسول الله في الفرادة المرسول الله في الفرادة الله المناء الله في المناء الله الله المناء الله الله المناء الله المناء الله المناء المناء المناء الله المناء المناء الله المناء الله المناء المناء الله المناء الله المناء المناء المناء المناء المناء الله المناء ا

عبلاشين جعفه عقيل في متبة واحدة وقبي فاطهربنت اسد و

مبورسائرالقها بتروالتابعين من اقرماء سيدالم سلين فواليقيع

وادع بماشئت واذااردت وداعائمة البقيع فرد في فونيارتم هذا لفقَّلَ

نهياش وداع ائمتالبقيع علمي لم

التَسَالُامُ عَلَيْكِمُ وَدَحَمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُ السَّنَوْدِ عَكَمُ اللهَ وَ اَخْتَرَهُ اللَّهُ وَاَخْتَرُهُ اللَّهُ وَاَخْتَرُهُ اللَّهُ وَالْحَدُمُ اللَّهُ وَمِا حِنْتُمْ بِدِوَ وَلَكَتُهُمْ عِلْمَ الْمِثْنُولُ وَمِا حِنْتُمْ بِدِوَ وَلَكَتْهُمْ عِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَةُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ ال

ع سطنی کس دوا خود یا در شاین فقیامت دا جوا ۱۲ ا

عليتر

عَلَيْدِ اللَّهِ عُرِفا حَتُبُنَّا مِعَ النِّسَا هِدِينَ يضماً ذرواللالنبي عبدالله بن عبدالمطلب عند قبره بر Waster Co. المشهود واقرأ ذبادته مكذلا ذييات عبادتته واللالتي عليماالسلام لَسَّالُامُ عَلَيْكَ يَاصَاحِبَ الْجَلُالُاحِيْدِ لِلسَّالَامُ عَلَيْكَ مَا خَيْرَ فَتَرْعِ بَائِنَ اللَّهُ يَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ أَلَّهُ عَلَيْكُ يُالسَّلُ لَكُمُّ الْكَرُّالُولِكُ اللَّهُ عَلَيْكُ يَا وَإِنْ اللَّهُ يَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ أَلَا اللَّهُ عَلَيْكُ يَالسَّلُ لَكُمُّ الْكَرُّالُولِكُ اللَّهُ عَلَيْكَ يَا دَوْحَةِ ٱلْخَلِيْ لِللَّهُ لَكُمُ عَلَيْكَ بِاحْنْ حَصَّمُ اللَّهُ ٱلْجَلِيْلُ النَّسَالُامُ عَلَيْكَ مُرَكِّكُ قَادِاكَتُ لَامُ عَلَيْكَ يٰ اَنْجُمَ الظَّلَامِ وَشَمَسُ النَّهَا وِالسَّلَامُ عَلَيْكَ إنْوْرُا لِانْوَادِيِ السَّلَامُ عَلَيْكَ بِاحْقِيفًا بِالْفَيْرِ وَالْاَفِيْ إِلْكُ الْمُعَلِّيْكَ المارية الماري المارية الماري الَبَاالِيَّيِّ الْمُنْتَارِوَجَمْ الْيَصِيِّ الكَتَّارِ وَوَالِلْأَكَا يَمَّتِهُ الْكُلْهِ إِلَّسَالُامُ عَكَيْك إمَن آصَاءَ بِنُورِجِبِبِنِهِ عِندَة وَلادَنِهِ أَطْرافَ السَّمَاءِ النَّسَالُ مُ عَلَيْكَ إِيُّوْسُهُ الْأَعْبُلِ مَنَانٍ السَّلِ لامُ عَلَبُكَ يَا رَجَاءَ مَنْ رَجَاءُ وَمَا مَنْ مَنْ فَافَ الْسَالَاهُ مِمَاكِكُ يَامَنْ سَلَكَ مَسْلَكَ جَدِّهِ الشِمْعِيْلَ فَاسْلَمُ كَابِيهِ لِيَدُن بِحَدْرُ يَتِمَ الْخَالِيْ لِللَّهُ عَلَيْكَ مِامَنْ فَلَا وُاللَّهُ اللَّهُ عِلَاهُ وَنَقَبَّ لَهُ فَأَعْطَاهُ أُمَّدُ كَابَاهُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يُاجِامِ لَيُؤْرِ النَّبُعَّ وَالنَّسَلِامُ عَكَيْكَ يَاجُامِعُ شَمْلِ ٱلفُنُوَّةِ السَّلَامُ مَكَيْكَ لِمَا آشَرَفَ النَّاسِ فِي الأَبْوَّةِ وَالنَّبُوُّةِ السَّلْامُ عَكَيْكَ

إُمَّنْ لَبُيْرً رَجِّةً إِدِ بِالْبِسْنَا لَا تِ النَّسَالَ مُ عَلَيْكَ يَامَنْ نَوُدِي لِشَرْنِبِ المَاءَ وَهُوَ عَطْشًا ثَى بِالْعَظَامِيِّ وَكَانِ الْمَنْآءُ ٱبْوَدَمِنَ النَّيْلِمُ وَاحْلَىٰ مِنَ الْعَسَلِ وَاطْيَبَ مِنَ ٱلمسِتْ فَنَيْرَ بَهُ شَرْهُ الْإِ النَّسُلامُ عَلَيْكَ يَامَنَ آخَلَصَ الْعُبُودِيَّةَ لِيْهِ الْسَسَلامُ عَلَيْكَ يَامَنَ سُمِيَّ عَبُكَا شَهِ السَّالَامُ عَلَيْكَ يَا وَالِدَ دَسُوْلِ شَهِ وَخَا تَمَ النَّابِيِّينَ اتتلام عَلَيْكَ يَا أَبَا الطَّاهِرِ يَ مَعْكَ الطَّاهِرِ بَنَ وَابْنَا لَطَّاهِرِ يَنَ وَرَحَمُ اللَّهِ وَ بَكَا تُهُ بضأ من جلد المستميّات المؤكدة زيارة حزة عمّ البّيه وساير شهدا وفياه والم الماحدلزياد تروزيارة سائرالشه آلء وابتئ فياحد بالمسيرالذي هوفراسفر انض كجارة وصَلَّح كمتين فيرُثَمَّاتَ قبرهزة واقرأ زيار تدعت د قبره هسكذا نهاية حمزة عمالتبي على تلكم لْأُمُّ كَالَيْكَ يَاعَمَّ رَسُولِ اللهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَاعَمَّ بَيِّيَ اللهِ السَّالْمُعَلَيْ باستيكالشه كآء اكشالام عكيك ياخيرانشه كآء اكشلام عكيك يااسكمامش دَسُوْلِدِاَشْهَا دُانَّكَ قَلَاجًا هَا دُتَّ فِي اللهِ وَجُدُتَ بِتَفْسِيكَ وَفَحَدَّ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ كُنْتُ فِيمَا عِنْكَاشِهِ سُبِهَا مَدُلَا غِبًا بِإِنِّى اَنْتَ وَالْمِيَّ الْكَتْكَ مُتَقَرِّمًا! فَيْنِ إِبَائِهِ اللهِ اللهِ اللهِ كُنْتُ فِيمَا عِنْكَاشِهِ سُبِهَا مَدُلًا غِبًا بِإِنِّى اَنْتَ وَالْمِيَّ الكَتْكَ وَمُتَقَرِّمًا! الِيَ اللَّهِ عَنَّ وَكُبِّلَ بِزِيادَ تِلِكَ وَمُتَعَرِّمًا إِلَىٰ دَسُوْ لِم بِذَلَكَ لَاغِبَّا اِلْمَيْتَ فِ

الشَّفُاعَذِا بْتَعِيُ بذِلْكَ خَلاصَ نَفَسِّرُها دِبَّامِنْ ذُنُؤُسُ لِتَّيْ اسْتَحَقَّهُ ا مِتْلِي

مَنَيْتُ عَلَىٰ نَفَسِيْمِهَا دِنَّامِنْ ذُنُو بِيَ الْيَثْمَا حِتَطَبْتُهُا عَلَىٰ ظَهْرِ مُ فَرَّعًا اِلَيْك

اسْتَشْفُعُ بِكَ إِلَىٰمُولَا بَى وَا تَقَرَّبُ بِنَدِيتٍ ۗ إِلَيْهِ

سولاته يسكنه ويصلفنام اسجانضيخ فهودبترق مسجارة باوقلن تالثم لعلى عليه السهارم هناك وقدوبرعن الصادق عليهان شمية ذلك السيخذ ضيح اتنكان هنالدنخلا يستى فضيما فسترإلسبهدباسم دللنالتخال فصلر كعتيزا ولا فمسجده بأنت وربيت اميرالمؤمنين نترص ل وكعتبن فحرفة امرا براهيم نماست سجد فضيح وصرته كعتين فيبروا دع لما شئت من حوابج الدّنيا وا لاخرة واعَمْمُ تاكثرسكان القبامن اهلالشتيع والمسكنة فالاحسان اليمهم وجب للثوام أيضيأ منجلتها الصلوة في سجد قبلتين ومسجلامير إؤمنين علياته لا وسجدسل ان دخيا تدعندو سجال لاحزاب لستى بمسجدا لفتروه في المساجد كآهافى النّاحية يمُني من احد للمادة اليهن المدينة ومسجل الاخواب، وآقع على قطعة الجبل لشلع ما وتفاع قائمتين مندوسبجدا ميرالؤسنين ومسجده لأيا وافعان تحت الجبل جانب القبلة منم فالصلوة والذعاء فكالهنث المساجل مماينبغي تركه ويستحب هناالدعاء فرمسجه اللاخواب عني سجما لفتح سيا صيريخ ڲػۯۊ۫ؠ۫ؿؘ*ۏ*ؽٳڿؙؿڹؘۮڠؘۅٙۄ۫ڷڵڞٛڟڗ۫ؿؘ۩ؿٚؿ۫ڠۼٞڲٞۏۿؿۣۏٙڰڗؘؽڴٳٚڬؘؿؘٛ عَنْ نَبِيِّكَ هَدُّ وَغَمَّرُو كُونَهُمْ وَكُفَّيْتَهُ هُوَلَ عَدُوِّهٖ فِي لَهَ فَالْلَكَانِ ۚ وَتَمَدُّونَ نى بعضالرَّوايات الزيارة ال**كافي سج**ل قبا نُقِّعَى فهُ القرَّاجِ الهِيمَ<sup>بَ</sup>تَّرَّ سبجه لِمُضبِيمِ مُهُ وَفَيْ حَدَيبِهِ عَبْمِ بِارةَ السَّجِيلِ لَهُ يَ هُوفِي سَفِيلِ خَيْلُ مَجَادَةً كَاذَكُوسَا بَقَا أَثَمَ قَبْرُهُو ۖ بلءاحداثم السجيلاتذى هوفيموضع وسيعتر بصديعنا قبق الشهلأنم فيسجك بملاحوا ببين مسجد فتقواين وعابخوا في ما حَيْمِ بَنِيَ الْكُرُّ وَ فِينَ وَمَا يُصُبَّبُ وَعُو

ڹڂؙڕۮؙڹؙٚٵۼۘڗؙڹٚۉؖٳؠۮؙٮٷٛ<u>ڰۼۣۣڂ</u>ؠٙڴڝۿٲۘڲٙڒۧڡٮڵٳڿٲۏڵٷٞڛؾؽٮٞ۠ٵۘڂؽڂۣؾڵڎٚڐڹؙ

All interesting the second second

نفأنكثيوا علامًا للنّاس على لاستوانة المذكورة استوانة إبي لد ماخالجنان أيضكَّ أيسمَت للتاذاده تالخروج ائت ومزلونسول عند قبوه واقرار فيارة الوداع كاسطرة فياراة التينيا يضكا فيارة وداعها بقيع عند قبورهم كارقم في زبارا تم فصل كهتين لكل والعناون الاثمر والمعصومين كا كرسابقاً الادع لما شنت من حوائج الدّنيا والإخوة ابضًا من جلهٔ المستحدّ ادبارة ابي د وعَفَادُ غالمشته بصغابادى هوفطريق للديناركان مريالقا فلزمن هذا الطربي أيأأاد ذهابًاه حبنئذُ لاينبغي توك زياد تبروضي الشيء نبر أيضيًا يستحبّ دبارة المسير بغيًّا الخ قرسب جمفة وهوبين طريو المدينة بفراسخ عديدة من منزل الرابق والبعد بينهما درا سنل والقتوافل في هذا الزّمان اتما قلّم ايمرّون من هذا الطّريق فلحاج ان يسع في مرّو هابًا ولوماعطاء بجالين شيئامن الدراهم وغيرها متى يسيره ن هـ نـالطربق يا بًا او ذ ىن ذلك لطريق فيرو والمسجى للذكوري يدعو فيهرو يقرَّ زيارة امير للوَّمنين هذا لذكاتُه. وضع ستخلف فبررسول تقصل تفاعلي الدامير للؤمنين على بناسط الب على لإسكر وامترًاعلىلسلمينكا فتروقال منكنت مولاه فهذاعلى ولاه فالجاج ان الدوا المسيمّ الح ينترنلهم ن يسيرواس القريمة الحالعد يوهمندالح لوابق وان الادوالا المييينة فلمطن يسيروامن الرابق الحالف يرومنه الحا إذهالالمنزل يزيدعلى لمناول المتع مامل لاحباب محد على رعاسته يحسناكك ورتهردي قصن الحاء